







# دُرُوشَ مَهُ يَديَةِ فَصَالِمَ الْاَسُولِ

# الملغث لما الملك المالية الملغث الملغث الملغث الملكة الملغث الملكة الملك

محت نافرالفت م

والرالينان للطبوعات

## 1914-2121.



المكتب: شارع سوريا ـ بناية دوريش ـ الطابق الثالث الادارة والمعرض ـ حارة حريك ـ المنشية ـ شارع دكاش ـ بناية الحسنين ص. ب ٨٦٠ ١١



# بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق وآله المعصومين الطاهرين .







# كلمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله المعصومين الطاهرين .

وبعد: فإني لم أضع هذا الكتاب ليعبر عن بحوث علم أصول الفقه كما تعالم في الدراسات الخاصة ، ولا ليبرهن على وجهات نظري في المسائل الأصولية بالصورة الكافية لابرازها إبرازا دقيقا والاستدلال عليها ومقارنتها الواسعة بسائر الآراء والاتجاهات القائمة في علم الأصول ، كما هي المطريقة المتبعة في الكتب التي تصنف على مستوى الدراسات العالمية وبحوث الخارج .

وإنما الهدف الذي أتوخاه من هذا الكتاب هو تقديم علم الأصول بصورة بدائية ومبسطة للمبتدئين في دراسة هذا العلم ، ولهذا راعيت في كل جوانب الكتاب أن يكون في مستوى هذا الهدف .

وقد حاولت إضافة الى ذلك أن أمكن الهواة الراغبين في معلومات عامة عن العلم من الحصول عليها في هذا الكتاب ، ولأجل هذا لاحظت

في درجة التوضيح ما يحقق ذلك .

ويعبر هذا الكتاب عن حلقة من حلقات ثلاث تندرج في عرض علم الأصول وتمهيده ، وتشكل كل واحدة منها دراسة كاملة لعلم الأصول وإن اختلفت في مستوى العرض والدرجة العلمية للبحث .

ففي هذه الحلقة توفرنا على ايجاد تصورات علمية عامة عن النظريات الأصولية ، وتجنبنا في الغالب الحوض في المناقشات والإحتجاج .

ويتهيأ الطالب عند إكمال هذه الحلقة للدراسة تلك النظريات بصورة تصديقية في الحلقة الثانية التي سوف نعمق فيهما التصورات المعطاة في الحلقة الأولى مع بحث تصديقي مجمل عن كل نظرية .

وأما الحلقة الثالثة فهي تعرض المستوى الثالث من الدروس التمهيلدية لعلم الأصول ، ويمارس فيها الطالب دراسة النظريات الأصولية في اطار من الأقوال ووجهات النظر المتخالفة والأدلة المتقابلة .

وأما الهيكل العام والتصميم المشترك اللذي وضعته للحلقات الثلاث فله مبرراته التي ترتبط بما اشرت اليه من الأهداف المتوخاة من وضع هذه الحلقة وما يليها ، كما سنتحدث عنه في الحلقات المقبلة ان شاء الله تعالى .

١٤ جادي الثانية ١٣٨٥ هـ .... النجف الأشرف .... محمد باقر الصدر







### تعريف علم الاصول

بعد أن آمن الانسان بالله والاسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبداً لله تعالى عن إمتثال أحكام الله تعالى ، يصبح ملزماً بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الاسلامية ، ومدعواً بحكم عقله الى بناء كل تصرفاته الخاصة وعلاقاته مع الأفراد الآخرين على أساسها ، أي اتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة بوصفه عبداً للمشرع سبحانه الذي أنزل الشريعة على رسوله . ولأجل هذا كان لزاماً على الانسان أن يعين الموقف العملي الذي تفرضه هذه التبعية عليه في كل شأن من شؤون الحياة ويحده ، فهل يفعل أو يشرك ؟ وهل يتصرف بهذه الطريقة او بتلك ؟ .

ولو كانت أحكام الشريعة وأوامرها ونواهيها في كل الأحداث والوقائم واضحة وضوحاً كاملاً بديهياً للجميع ، لكان تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة أمراً ميسوراً لكل أحد ، لأن كل انسان يعرف

أن الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة في الواجبات هو « أن يقعل » وفي المحرمات هو « أن يترك » وفي المباحات هو « أنه بالخيار إن شاء قعمل وان شاء ترك » . فلو كانت الواجبات والمحرمات وسائر الأحكام الشرعية محددة ومعلومة بصورة عامة وبدهية لكان الموقف العملي المحتم على الانسان بحكم تبعيته للشريعة واضحاً في كل واقعة ، ولما احتاج تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة الى بحث علمي ودراسة واسعة .

ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع - أدت الى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. فنشأ نتيجة لذلك غموض في الموقف العملي الذي تفرضه على الانسان تبعيته تجاه الشريعة في كثير من الموقائع والأحداث ، لأن الانسان اذا لم يعلم نوع الحكم المذي تقرره الشريعة في واقعة ما أهو وجوب أو حرمة أو إباحة فسوف لن يعرف طبيعة الموقف العملي الذي يتحتم عليه أن يتخذه تجاه الشريعة في تلك الواقعة بحكم تبعيته للشريعة .

وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى رفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيين الموقف العملي الذي تفرضه على الانسان تبعيته للشريعة وتحديده .

وهكذا كان ، فقد أنشىء علم الفقه للقيام بهذه المهمة ، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً استدلاليا . والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة وناحية من مناحيها ، وهذا ما نطلق عليه في المصطلح العلمي اسم « عملية استنباط الحكم الشرعي »، فاستنباط الحكم الشرعي في واقعة معناه إقامة الدليل على تحديد الموقف العملي للانسان تجاه الشريعة في تلك الواقعة ، أي تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً استدلاليا . ونعني بالموقف العملي تجاه الشريعة الدليل على الانسان بعكم تبعيته للشريعة أن يسلكه تجاهها لكى يفي بحقها ويكون تابعاً

مخلصا لها .

فعلم الفقه إذن هو العلم بالدليل على تحديد الموقف العملي من الشريعة في كل واقعة ، والموقف العملي من الشريعة الذي يقيم علم الفقه الدليل على تحديده ، هو « السلوك الذي تفرضه على الانسان تبعيته للشريعة لكي يكون تابعاً غلصاً لها وقائماً بحقها » ، وتحديد الموقف العملي بالدليل هو ما نعبر عنه بد « عملية استنباط الحكم الشرعي » . ولأجل هذا يمكن القبول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية ، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر .

وتحديد الموقف العملي بمدليل يهزيل الغموض الذي يكتنف الموقف ، يتم في علم الفقه باسلوبين :

أحدهما: الاسلوب غير المباشر، وهو تحديد الموقف العملي الذي تفرضه على الانسان تبعيته للشريعة عن طريق اكتشاف نوع الحكم الشرعي الذي قررته الشريعة في الواقعة وإقامة الدليل عليه، فينزول الغموض عن الحكم الشرعي وبالتبالي ينزول الغموض عن طبيعة الموقف العملي تجاه الشريعة فنحن اذا أقمننا الدليل على أن الحكم الشبرعي في واقعة ما هو الموجوب استطعنا أن نعرف ما هو الموقف الذي تحتم تبعيتنا للشريعة أن نقفه تجاهها وهو « أن نفعل » .

والاسلوب الآخر لتحديد الموقف العملي هو الاسلوب المباشر الذي يقام فيه الدليل على تحديد الموقف العملي لا عن طريق اكتشاف الحكم الشرعي الثابت في الواقعة ـ كما في الأسلوب الأول .. ، بل يقام الدليل على تحديد الموقف العملي مباشرة ، وذلك في حالة ما اذا عجزنا عن اكتشاف نوع الحكم الشرعي الثابت في الواقعة وإقامة الدليل على ذلك فلم ندر ما هو نوع الحكم الذي جاءت به الشريعة ، أهو وجوب أو حرمة أو إباحة ؟ ففي هذه الحالة لا يمكن استعمال الاسلوب الأول لعدم توفر الدليل على نوع الحكم الشرعي ، بل يجب أن نلجاً الى أدلة تحدد المسوقف العملي نوع الحكم الشرعي ، بل يجب أن نلجاً الى أدلة تحدد المسوقف العملي

بصورة مباشرة وتوجهنا كيف نفعل ونتصرف في هذه الحالة ؟ وأي موقف عملي نتخذ تجاه الحكم الشرعي المجهول الذي لم نتمكن من اكتشافه ؟ وما همو السلوك الذي تحتم تبعيتنا للشريعة أن نسلكه تجاهه لكي نفوم بحق التبعية ونكون تابعين مخلصين وغير مقصرين ؟ .

وفي كلا الاسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه إستنساط الحكم الشرعي ، أي يحدد بالدليل الموقف العملي تجاه الشريعة بصورة غير مباشرة أو مباشرة .

ويتسم علم الفقه لعمليات استنباط كثيرة بقدر الوقائم والأحداث التي تزخر بها حياة الانسان ، فكل واقعة لها عملية استنباط لحكمها يمارس الفقيه فيها أحد ذينك الاسلوبين المتقدمين .

وعمليات الاستنباط تلك التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتسوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها ، ويتشكل من مجموع تلك العناصر المشتركة الأساس العام لعملية الاستنباط .

وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه ، فكان علم الأصول .

وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الاصول بأنه « العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي » . ولكي نستوعب هذا التعريف بفهم يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ؟ .

ولنذكر - لأجل ذلك - نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ غتصرة ، لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها الى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

أفرضوا أن فقيهاً واجه هذه الأسئلة :

١ - هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء ؟

٢ ـ هل يجب على الشخص اذا ورث مالاً من أبيه أن يؤدي خمسه ؟

٣ - مل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها ؟

وأراد الفقيه ان يجيب على هذه الأسئلة ، فانه سوف يجيب على السؤال الأول مشلا « نعم يحرم الارتماس على الصائم » . ويستنبط الفقيه هذا الحكم الشرعي بالطريقة التالية : قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم ، فقد جاء فيها : إن الصادق (ع) قال : لا يسرتمس المحرم في الماء ولا الصائم . والجملة بهذا التركيب تمدل في العرف العام . أي لدى أبناء اللغة بصورة عامة ـ على الحرمة ، وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة ، والثقة وإن كان قد يخطىء أو يشذ أحياناً ولكن الثنارع أمرنا بعدم إنهام الثقة بالخطأ والشذوذ واعتبر روايته دليلا وأمرنا باتباعها ، دون أن نعير احتمال الخطأ أو الشذوذ بالا . والنتيجة هي أن الارتماس حرام على الصائم والمكلف ملزم بتركه في حالة الصوم بحكم تبعيته للشريعة .

ويجيب الفقيه على السؤال الشاني بالنفي ، أي لا يجب على الولد أن يدفع الخمس من تركة أبيه ، لأن رواية على بن مهزيار التي حدد فيها الامام الصادق (ع) نطاق الأموال التي يجب أداء الخمس منها ، ذكرت ان الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن . والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمساً على الميراث الذي ينتقل من الأب الى ابنه ، والراوي وان كان من المحتمل وقوعه في خطأ أو شذوذ بالرغم من وثاقته ، ولكن الشارع أمرنا باتباع روايات الثقات والتجاوز عن احتمال الخطأ والشذوذ ، فالمكلف إذن غير ملزم بحكم تبعيته

للشريعة بدفع خس المال الذي يرثه من أبيه -

ويجيب الفقيه على السؤال الشالث بالابجاب: « القهقهة تبطل الصلاة ، بدليل رواية زرارة عن الامام الصادق (ع) انه قال: القهقهة لا تنقض السوضوء وتنقض الصلاة . والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة اذا وقعت فيها القهقهة اعتبرت لغواً ووجب استثنافها ، وهذا يعني بطلانها . ورواية زرارة هي من تلك الروايات التي أمرنا الشارع باتباعها وجعلها أدلة كاشفة ، فيتحتم على المصلي بحكم تبعيته للشريعة أن يعيد صلاته ، لأن ذلك هو الموقف العملي الذي تتطلبه الشريعة منه .

وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الاحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى ، فالحكم الأول يرتبط بالصوم والصائم ، والحكم الشائي يرتبط بالصلاة ويحدد بعض حدودها . كما نرى أيضا أن الأدلة التي استند اليها الفقيه مختلفة ، فبالنسبة الى الحكم الأول استند الى رواية يعقوب بن شعيب وبالنسبة الى الحكم الثاني استند الى رواية على بن مهزيار ، وبالنسبة الى الحكم الثاني استند الى رواية على بن مهزيار ، وبالنسبة الى الحكم الثاني المتند الى رواية على بن مهزيار ، وبالنسبة نلى الحكم الشالث استند الى رواية زرارة . ولكل من الووايات الشلاث نصها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه ، ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً :

فمن تلك العناصر المشتركة السرجوع الى العسرف العام في فهم النص (١) ، فان الفقيه اعتمد في فهمه للنص في كل موقف على طريقة فهم العرف العام للنص ، وذلك يعني أن العرف العام حجة ومرجع في تعيين مدلول اللفظ . وهذا ما يطلق عليه في علم الاصول اسم و حجية

<sup>(</sup>١) نريد بالنص هنا الكلام المنقول عن المعصوم عليه السلام .

النظهور » (١) فحجية النظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث . وكذلك أيضا يوجد عنصر مشترك آخر ، وهو أمر الشارع باتباع روايات الثقات ، لأن الفقيه في كل عملية من عمليات الاستنباط الثلاث كان يواجه نصاً يرويه ثقة قد يحتمل فيه الخطأ والشذوذ لعدم كونه معصوماً ولكنه تجاوز هذا الاحتمال وأخرجه من حسابه إستناداً الى أمر الشارع باتباع روايات الثقات ، وهو ما نبطلق عليه اسم « حجية الخبر » . ومعنى هذا أن حجية الخبر عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث ، ولبولا هذا العنصر المشترك لما أمكن للفقيه أن يستنبط حرمة الارتماس في الموقف الأول ، ولا عدم وجوب الخمس من رواية علي بن مهريار في الموقف الثاني ، ولا بطلان الصلاة بالقهقهة في الموقف الثالث .

وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط للأحكام في الفقه تشتمل على عناصر خاصة كما تشتمل على عناصر مشتركة ، ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة الى مسألة ، فرواية يعقب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس ، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الاخرى ، بل دخل بدلاً عنها عناصر خاصة أخرى ، كرواية علي ابن مهزيار ورواية زرارة . ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة على مواضيع مختلفة ، كعنصر حجية الظهور وعنصر حجية الخبر .

وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي لا يقتصر ارتباطها على مسألة فقهية خاصة باللذات . وفي علم الفقه تلدرس

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الحجية في مصطلح علم الاصول تعني كون الدليل صالحا لاحتجاج المولى به على العبد بقصد مؤاخذته اذا لم يعمل العبد به ، ولاحتجاج العبد به على المولى بقصد التخلص من العقاب اذا عمل به . فكل دليل له هذه الصلاحية من كلتا الناحيتين يعتبر حجة في المصطلح الأصولي ، وظهور كلام المولى من هذا القبيل ، ولهذا يوصف بالحجية .

العناصر الخاصة بكل عملية من عمليات الاستنباط في المسألة التي تسرتبط بتلك العملية .

وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات الحاصة التي ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم نصوصها وألفاظها على ضوء العرف العام . بينها يتناول الأصولي البحث عن حجية العرف العام بالذات والبحث عن حجية الحبر ، ويبطرح أسئلة ليجيب عليها من هذا القبيل : هل العرف العام حجة ؟ وما هو مدى النطاق الذي يجب الرجوع فيه الى العرف العام ؟ وبأي دليل نثبت حجية الحبر ؟ وما هي الشروط العامة في الخبر الذي منحه الشارع صفة الحجية واعتبره ولي غير ذلك من الاسئلة التي تتصل بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط .

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم التعريف الذي اعطيناه لعلم الاصول ، اذ قلنا : « إن علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط » أي إنه علم يبحث عن العناصر التي تدخل في عمليات استنباط متعددة لأحكام مواضيع متنوعة ، كحجية الظهور العرفي وحجية الخبر ، العنصرين المشتركين اللذين دخللا في استنباط أحكام الصوم والخمس والصلاة .

ولا يحدد علم الأصول العناصر المشتركة فحسب ، بـل يحدد أيضا درجات استعمالها في عملية الاستنباط والعلاقة القائمة بينها ، كـها سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. وبهذا يضع للعملية الاستنباطية نـظامها العام الكامل .

ونستخلص من ذلك أن علم الأصول وعلم الفقه مرتبطان معاً باستنباط الحكم الشرعي ، فعلم الفقه هو علم نفس عملية الاستنباط ، وعلم الاصول علم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط . والفقيه يحارس

في علم الفقه عملية استنباط الحكم الشرعي باضافة العناصر الخاصة للعملية في البحث الفقهي الى العناصر المشتركة التي يستمدها من علم الأصول ، والأصولي يمدرس في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ويضعها في خدمة الفقيه .

موضوع علم الأصول: \*\*

لكل علم - عادة ـ موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين ، فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة ، وبحوث الفييزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة . والنحو موضوعه الكلمة ، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها ، فها هو موضوع علم الاصول الذي يتوفر هذا العلم على دراسته وتدور بحوثه حوله ؟ .

ونحن اذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الاصول استطعنا أن نعسرف أن علم الأصول يسدرس في الحقيقة نفس عملية الاستنباط التي يسارسها الفقيه في علم الفقه ، وتتعلق بحوثه كلها بتدقيق هذه العملية وإبراز ما فيها من عناصر مشتركة ، وعلى هذا الأساس تكون عملية الاستنباط هي موضوع علم الأصول باعتباره علماً يدرس العناصر المشتركة التي تدخل في تلك العملية من قبيل حجية الظهور العرفي وحجية الخبر .

علم الأصول منطق الفقه : \*\*
ولا بد ان معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدم علم المنطق كمثال لعلم الأصول ، فإن علم المنطق ـ كما تعلمون ـ يمدرس في الحقيقة عملية التفكير ، مهما كان لونها ومجالها وحقلها العلمي ، ويحدد

النظام العام الذي يجب أن تتبعه عملية التفكير لكي يكون التفكير سليما . مشلا : يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن نتهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحاً ؟ كيف نستدل على أن سقراط فان ؟ وكيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع امامي محرقة ؟ وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين ؟ وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل ؟ وكيف نستدل على أن الخسوف ينتج عن توسط الأرض بين الشمس والقمر ؟ . كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال ، كالقياس والاستقراء التي تطبق في مختلف هذه الحقول من المعرفة ، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا ، اذ يضع المناهج والعناصر العامة فيها .

وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية ، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير ، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام ، ويدرس العناصر المشتركة العامة التي يجب أن تستوعبها عملية الاستنباط، وتتكيف وفقاً لها، لكي يكون الاستنباط سليها والفقيه موفقا في استنباط، فهو يعلمنا: كيف يجب أن ننهج في استنباط الحكم الشرعي ؟ كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم ؟ كيف نستنبط الحكم باعتصام ماء الكر ؟ كيف نستنبط الحكم بوجوب صلاة العيد ؟ كيف نستنبط الحكم بحرمة تنجيس المسجد ؟ كيف نستنبط الحكم بطلان البيع الصادر عن إكراه ؟ . كل هذا يوضحه علم الأصول بوضع المناهج العامة لعملية الاستنباط والكشف عن عناصرها المشتركة .

وعلى هذا الأساس قد نبطلق على علم الأصول اسم « منبطق علم الفقه » لأنه يلعب بالنسبة الى علم الفقه دوراً ايجابياً مماثلا للدور الايجابي الذي يؤديه علم المنطق للعلوم والفكر البشري بصورة عامة ، فهنو على هذا الاساس « منطق علم الفقه » أو « منطق عملية الاستنباط » بتعبير آخر .

ونستخلص من ذلك كله أن علم الفقه هـو العلم بعملية الاستنباط،

وعلم الأصول هو منطق تلك العملية الذي يبرز عناصرها المشتركة ونظامها العام الذي يجب على علم الفقه الاعتماد عليه .

أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط : \*\*\*

ولسنا بعد ذلك بحاجة الى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدّم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة يضع لها نظامها العام، فهو عصب الحياة في عملية الاستنباط والقوة الموجهة، وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاماً متناثراً من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشاراً وفاساً وما اليها من أدوات دون أن يملك أفكاراً عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات.

وكما أن العناصر المشتركة في الاستنباط التي يمدرسها علم الأصول ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة الى اخرى، كمفردات الآيات والروايات المتناثرة التي تشكل العناصر الخاصة والمتغيرة في عملية الاستنباط، فإنها الجنزء الضروري الآخر فيها الدي لا تتم العملية بمدونه، ولا يكفي في إنجاحها مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي عملها علم الأصول واستيعابها.

ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الاصولي فحسب نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما اليهما من أدوات النجارة ، فكما يعجز هذا الشخص عن وضع سرير خشبي مثلا فكذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط اذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة .

وهكذا نعرف أن العناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنها معاً ، ولهذا يتحتم على المستنبط أن يدرس العناصر المشتركة ومجددها في علم الأصول ثم يضيف اليها في

بحوث علم الفقه العناصر الخاصة لتكتمل لديه عملية الاستنباط التي عارسها في علم الفقه .

الأصـول والفقه يمثـلان النظريـة والتطبيق : \*\*\*------

وتخشى أن نكون قد أوحينا اليكم بتصور خاطىء ، حين قلنا ان الستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بللك عملية الاستنباط ، إذ قد يتصور البعض أنا اذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور العرفي وما اليها من العناصر الاصولية فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي ، اذ لا نحتاج ما دمنا غلك تلك العناصر الا الى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها ، نظير من يستخرج تاريخ غزوة خيبر أو روايات الهجرة من تاريخ السيرة النبوية ، وجذا يكون عمل الفقيه في علم الفقه مقتصراً على عرد التفتيش عن العناصر الخاصة من الروايات والنصوص ، لكي تضاف الى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي ، وهو عمل سهل يسير بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي ، ونتيجة ذلك أن الجهد العلمي الذي بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي ، ونتيجة ذلك أن الجهد العلمي الذي يبذله المجتهد في عملية الاستنباط يتمثل في وضع العناصر المشتركة وتنظيمها ودراستها في علم الفقه .

ولكن هذا التصور خاطىء الى درجة كبيرة ، لأن المجتهد اذا درس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصة من كتب الاحاديث والروايات مثلا ، بل يبقى عليه أن يحارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الحناصة . والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها

تحتاج الى درس وتمحيص ، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصولياً في دراسة العناصر المشتركة وتحديد نظرياتها العامة عن بذل جهد جديد في التطبيق .

ولا نستطيع الآن أن نضرب الأمثلة المتنوعـة لتوضيــــ دقة التـطبيق، لأن فهم الأمثلة يتوقف على اطلاع مسبق على النظريات الأصبولية العامة . ولهـذا نكتفي بمثال واحـد بسيط، فنفرض أن المجتهـد آمن في علم الأصـول بحجية الظهور العرف بوصفه عنصراً مشتركاً في عملية الاستنباط، فهل يكفيه بعد هذا أن يضع اصبعه على رواية على بن مهزيار التي حددت عجالات الخمس مثلا ، ليضيفها الى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ أو ليس المجتهد بحاجمة الى تدقيق مـدلول النص في الرواية لمعرفة نبوع مدلبوله في العبرف العام ودراسة كل منا يرتبط بتحديد ظهموره العرفي من قمرائن وأمارات داخمل إطار النص أو خمارجه ، لكى يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي ؟ فهناك إذن بعد اكتشاف العنصر المشترك والايمان بحجية الظهور ، مشكلة تعيين نوع الظهور في النص ودراسة جميع سلابسانه ، حتى اذا تأكمه المجتهد من تعيين النظهمور في النص ودلالته على عدم وجموب الخمس في الميراث ، طبق على النص النظرية العامة التي يقررها العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي ، واستنتج من ذلك أن الحكم الشرعي هو عدم وجوب الخمس.

وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع ، بل هو مجال التطبيق للنظريات العامة التي تقررها العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ، وتسطبيق النظريات العامة له دائماً موهبته الخاصة ودقته ، وجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تسطبيقها . ألا تسرون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية الى دقة

وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه ؟

فالبحث الأصولي عن العناصر المشتركة وما تقرره من نظريات عامة يشابه بحث العالم الطبيب عن النظريات العامة في البطب، ودراسة الفقيم للعناصر الخاصة في عجال تطبيق تلك النظريات العامة في الطبيب لحالات المريض في عجال تعطبيق النظريات العامة في الطب عليه، وكيا قد يحتاج الطبيب الى قدر كبير من الدقة والجهد لكي يوفق لتطبيق تلك النظريات العامة على مريضه تطبيقاً صحيحاً بمكنه من شفائه، فكذلك النقيه بعد أن يخرج من دراسة علم الاصول بالعناصر المشتركة والنظريات العامة ويواجه مسألة في نطاق البحث الفقهي من مسائل الخمس أو الصوم أو غيرهما، فهو يحتاج أيضا الى دقة وتفكير في طريقة تطبيق تلك العناصر المشتركة على العناصر الخاصة بالمسألة تطبيقاً صحيحاً.

وهكذا نعرف ان علم الأصول الذي يمشل العناصر المشتركة هو «علم النظريات العامة »، وعلم الفقه الذي يشتمل على العناصر الخاصة هو «علم تطبيق تلك النظريات في مجال العناصر الخاصة »، ولكل منها دقته وجهده العلمي الخاص .

واستنباط الحكم الشرعي هو نتيجة مزج النظرية بالتطبيق ، أي العناصر المشتركة بالعناصر الخاصة ، وعملية المزج هذه هي عملية الاستنباط ، والدقة في وضع النظريات العامة لا تغني عن الدقة في تطبيقها خلال عملية الاستنباط .

وقد أشار الشهيد الثاني الى أهمية التطبيق الفقهي وما يتطلبه من دقة إذ كتب في قواعده يقول: « نعم يشترط مع ذلك \_ أي مع وضع النظريات العامة \_ أن تكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع الى أصولها واستنباطها منها، وهذه هي العمدة في هذا الباب . . . وإنما تلك القوة بيد الله يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده، ولكثرة المجاهدة والممارسة الأهلها مدخل عظيم في تحصيلها » .

عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة الى علم الفقه ، والعلاقة بينهما علاقة النظرية بالتطبيق ، لأن علم الأصول بحارس وضع النظريات العامة عن طريق تحديد العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ، وعلم الفقه يمارس تعليق تلك النظريات والعناصر المشتركة على العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة الى أخرى .

وهذا الترابط الوثيق بين علم الأصول وعلم الفقه يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية ومستوى البحث العلمي على صعيد النظريات من ناحية ، وبين المذهنية الفقهية ومستوى البحث العلمي على صعيد التطبيق من ناحية اخرى ، لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة الى الأمام ، لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها الى وضع النظريات العامة لحلولها ، كها أن دقة البحث في النظريات تعكس على النظريات العامة حلولها ، كها كانت النظريات أدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقاً واستيعابا أكبر .

وهذا التفاعل المتبادل بين الذهنيتين والمستوبين الفكريين لعلم الاصول وعلم الفقه يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الاصولي في تاريخ العلم فقد كان علم الاصول يتسع ويشري تدريجا تبعاً لتوسع البحث الفقهي ، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين الى مشاكل جديدة ، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الاصول . كها أن تدقيق العناصر المشتركة في علم الاصول وتحديد حدودها بشكل صارم كان ينعكس على مجال التطبيق ، اذ

كلها كانت النظريات العامـة موضوعة في صيـغ أكثر صـرامة وبـدقة أكبـر ، كانت أكثر غموضًا وتطلبت في مجال التطبيق التفاتاً أكبر وانتباها أكمل .

ولا نستطيع الآن و و و الحلقة الأولى - أن نقدم النماذج من العلمين على هذا التفاعل . لأن الطالب لا يملك حتى الآن خبرة واسعة ببحوث علم الأصول ، ولكن يكفينا أن يعرف الطالب الآن أن التفاعل بين البحث الفقهي والبحث الاصولي هو مصداق لخط عريض يعبر عن التفاعل المتبادل في كثير من الأحايين بين بحوث النظرية وبحوث تطبيقها . أو ليس ممارسة العالم الطبيب لتطبيق النظريات على مرضاه في نطاق واسع يوحي اليه بمشاكل جديدة باستمرار ، فيتولى بحث النظريات العامة العلمية في العلب حل تلك المشاكل ، ويتعمق تدريجا وينعكس بالتالي على التطبيق ؟ اذ كلما ازداد الرصيد النظري للطبيب أصبح التطبيق بالنسبة اليه عملاً واسعاً . وكلنا نعلم ان طبيب الأمس كان يكتفي في مجال التطبيق باحصاء نبض المريض فينتهي عمله في لحيظات ، بينها ينظل طبيب اليوم يدرس حالة المريض فينتهي عمله في لحيظات ، بينها ينظل طبيب اليوم يدرس حالة المريض في عملية معقدة واسعة النطاق .

ونفس ظاهرة التضاعل المتبادل بين الفكر الفقهي والفكر الأصولي اللذي يقوم بدور المنطق بالنسبة الى الفقه ، نجدها بين الفكر العلمي اطلاقا والفكر المنطقي العام اللذي يسدرس النظام الأسساسي للتفكير البشري ، اذ كلما اتسع نطاق المعرفة البشرية وتنوعت عالاتها تجددت مشاكل في مناهج الاستدلال والنظام العام للفكر ، فيتولى المنطق تذليل تلك المشاكل وتطوير نظرياته وتكميلها بالشكل الذي يجتفظ لنفسه بقوة التوجيه والتنظيم العليا للفكر البشرى .

وعلى أي حال فإن فكرة التفاعل هذه سواء كانت بين علم الفقه ومنطقه الخاص المتمثل في الاصول ، أو بين العلوم كلها ومنطقها العام ، أو بين بحث أيَّ نظرية وبحث تطبيقها ، تحتاج الى توضيح وشرح أوسع .

ولا نستهدف الآن من الإشارة الى الفكرة الا أن ينفتح ذهن السطالب لها ولسو على سبيل الاجمال .

ويحسن بنا أن نقدم قائمة تشتمل على غاذج من الاسئلة التي يعتبر الجواب عليها من وظيفة علم الأصول ، لنجسد بذلك للطالب اللذي لا يملك الآن خبرة ببحوث هذا العلم أهمية الدور الذي يلعبه علم الاصول في عملية الاستنباط:

١ \_ ما هو الدليل على حجية خبر الثقة ؟

٢ ـ لماذا يجب أن نفسر النص الشرعي على ضوء العرف العام ؟

٣ ماذا نصنع في مسألة اذا لم نجد فيها دليلا يكشف عن نوع الحكم الشرعى فيها ؟

٤ ـ ما هي قيمة الاكثرية في المسألة الفقهية ؟ وهـل يكتسب الرأي طابعاً شرعياً ملزماً بالقبول اذا كان القائلون به أكثر عدداً .

هـ كيف نتصرف اذا واجهنا نصين لا يتفق مدلول أحدهما مع مدلول الآخر ؟

٦ ما هو الموقف اذا كنا على يقين بحكم شرعي معين ثم شككنا في استمراره ؟

٧ ـ ما هي الألفاظ التي تـدل مباشـرة على الـوجوب والالـزام ؟ وهل
 يعتبر منها فعل الأمر ، من قبيل : اغتسل ، توضأ ، صل ؟ .

الى عشرات من الأسئلة التي يتولى علم الأصول الجواب عليها ، ويحدد بذلك العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ، ويملأ كمل الثغرات التي يمكن أن تواجه الفقيه في عملية استنباطه للحكم الشرعي .



### جواز عملية الاستنباط

في ضوء ما تقدم عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة الى عملية الاستنباط، لأنه يشتمل على عناصرها المشتركة ويحدها بقواعدها العامة ونظامها الشامل، ولهذا لا يتاح للشخص أن يحارس عملية الاستنباط بدون دراسة علم الأصول.

وما دام علم الأصول مرتبطاً بعملية الاستنباط هذا الارتباط الوثيق فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية ، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها أولا ؟ فإن كان الشارع قد سمح بها فمن المعقول أن يوضع علم باسم و علم الأصول و لدراسة عناصرها المشتركة ، وأما اذا كان الشارع قد حرمها فيلغو الاستنباط ، وبالتالي يلغو علم الأصول رأساً لأن هذا العلم إنما وضع للتمكين من الاستنباط ، فحيث لا استنباط لا توجد حاجة الى علم الأصول لأنه يفقد بذلك مبررات وجوده ، قلا بهد إذن أن تدرس هذه النقطة بصورة أساسية .

والحقيقة أن هذه النقطة .. أي مسألة جواز الاستنباط .. حين تطرح

للبحث بالصيغة التي طرحناها ، لا يبدو انها جديرة بالتأسل والبحث العلمي ، لأننا حين نتساءل : هل يجوز لنا بمارسة عملية الاستنباط أولا ؟ يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب ، لأن عملية الاستنباط هي - كما عرفنا سابقاً - عبارة عن «تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً » ، ومن البديهي أن الانسان بحكم تبعيته للشريعة ووجوب امتثال أحكامها عليه ملزم بتحديد موقفه العملي منها ، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالباً في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل ، فليس من المعقول أن يجرم على الناس جميعاً تحديد الموقف العملي تحديداً استدلالياً ويججر عليهم النظر في الادلة التي تحدد موقفهم تجاه الشريعة ، فعملية الاستنباط إذن ليست جائزة فحسب بل من الضروري أن تمارس . وهذه الضرورة تنبع من واقع تبعية الانسان للشريعة ، والنزاع في ذلك على مستوى النزاع في المديهات .

ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه النقطة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش ، فأصبحت مثاراً للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش ، فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط وطرح السؤال هكذا « هل يجوز الاجتهاد في الشريعة أولا » ؟ وحينا دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال ـ وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث ، ونتج عن ذلك أن تقدم جماعة من علمائنا المحدثين ليجيبوا على السؤال بالنفي ، وبالتالي ليشجبوا علم الأصول كله لأنه الما يراد لأجل الاجتهاد ، فاذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة الى علم الأصول .

وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر الشطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد ، لكي نتبين كيف ان النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي ، وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم .

الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو « بذل الوسع للقيام. بعمل ما » وقد استعملت هذه الكلمة ـ لأول مرة ـ على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها وهي القاعدة القائلة : « إن الفقيه اذا أراد أن يستنبط حكماً شرعاً ولم يجد نصاً يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع الى الاجتهاد بدلاً عن النص » . والاجتهاد هنا بعني التفكير الشخصي ، فالفقيه حيث لا يجد النص يسرجع الى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يسرجم في فكره الشخصي من تشريع ، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا .

والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلًا من أدلة الفقيه ومصدراً من مصادره فكما أن الفقيه قد يستند الى الكتباب أو السنة ويستندل بهما كـذلك يستند في حالات عدم توفر النص الى الاجتهاد الشخصى ويستدل به .

وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني ، وعملى رأسها مدرسة أبي حنيفة ، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أثمة أهمل البيت (ع) والفقهاء اللذين ينتسبون الى مدرستهم ، كما سنرى في البحث المقبل .

وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة الى القرن السابع ، فالروايات المائورة عن أئمة أهل البيت (ع) تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدراً من مصادر الحكم ، وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضاً والرواة الذين حملوا آثارهم وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالباً للتعبير عن ذلك المبدأ وفقاً للمصطلح الذي جاء في الروايات ، فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتاباً أسماه « الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على الرحمن الزبيري كتاباً أسماه « الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس » وصنف هلال بن ابراهيم بن أبي الفتح المدني أصحاب الاجتهاد والقياس » وصنف هلال بن ابراهيم بن أبي الفتح المدني كتاباً في الموضوع باسم كتاب « الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على

نتائج العقول ، ، وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريباً منه إسماعيل بن على بن إسحاق بن أبان في على بن إسحاق بن أب النوبختي كتاباً في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد ، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء .

وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة ، ونذكر له .. على سبيل المثال .. تعقيبه في كتابه على قصة موسى والخضر ، إذ كتب يقول : « إن مسوسى .. مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى .. لم يسدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به ، فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك ... فإذا لم يصلح موسى للاختيار . مع فضله ومحله . فكيف تصلح الأمة لاختيار الامام ، وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشسرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة » .

وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الأنف المذكر ويكتب كتاباً في ذلك باسم « النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي ».

ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الدريعة يدم الاجتهاد ويقول: «إن الاجتهاد باطل ، وان الامامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد» وكتب في كتابه الفقهي «الانتصار» معرضاً بابن الجنيد قائلاً: «إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر» وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار: «إنا لا نرتى الاجتهاد ولا نقول به».

واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضاً ، فالشيخ

الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة فاثلاً:

« أما القياس والاجتهاد فعندنا انها ليسا بدليلين ، بل محظور في الشريعة استعمالها » .

وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عدداً من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى ، ثم يعقب ذلك قائلاً : « ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا ، والقياس والاستحمان والاجتهاد باطل عندنا » .

وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها الشاريخي المتنابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيراً عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم الى أوائسل القرن السابع ، وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتاً وطابعاً من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والايمان ببطلانه .

ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا ، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخاً من كتاب المعارج للمحقق الحلي المتوفى سنة ( ٦٧٦) ، اذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول : « وهو في عرف الفقهاء بدل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية ، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهاداً ، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر سواء كان ذلك الدليل قياساً أو غيره ، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد . فان قيل : يلزم - على هذا - ان يكون الإمامية من أهل الاجتهاد . قلنا : الأمر كذلك لكن فيه إيهام من عيث أن القياس من جملة الاجتهاد ، فساذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس » .

ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا ترال في

الذهنية الإمامية مثقلة بتبعة المصطلح الأول ، ولهذا يلمح النص الى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمى فقهاء الامامية مجتهدين . ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويراً يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي ، اذ بينها كان الاجتهاد مصدراً للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية ، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد اللذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره ، فلم يعد مصدراً من مصادر الاستنباط ، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه .

والفرق بين المعنيين جوهري للغاية ، إذ كان للفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص ، فإذا قيل له : ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا ؟ استدل بالاجتهاد وقال : الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص . وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد ، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدراً للحكم بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها ، فاذا قال الفقيه و هذا اجتهادي » كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة ، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن بدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها .

وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا ، فقد حدده المحقق الحسلي في نبطاق عمليات الاستنباط التي لا تستنبد الى ظهواهر النصوص تسمى اجتهاداً النصوص فكل عملية استنباط لا تستند الى ظواهر النصوص تسمى اجتهاداً دون ما يستند الى تلك النظواهر . ولعل الدافع الى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهاداً .

ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عملية استنباط

الحكم من ظناهر النص أيضاً ، لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيراً من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهوروتحديده واثبات حجية الظهور العرفي . ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحب ، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها ، فدخلت في الاجتهاد كل عملية بمارسها الفقيم لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعى أو على تعيين الموقف العملي مباشرة .

وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط ، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط .

وهـذه النطورات التي مـرت بها كلمـة الاجتهـاد كمصـطلح تـرتبط بتطورات نفس الفكر العلمي الى حـد مـا ، وهـذا مـا قـد يمكن تـوضيحـه خلال دراستنا لتاريخ علم الأصول .

\* \* \*

على هذا الضوء بمكننا أن نفسر موقف جماعة من المحدثين عارضوا الاجتهاد وبالتالي شجبوا علم الأصول ، فإن هؤلاء استفرتهم كلمة الاجتهاد لما تحمل من تراث المصطلح الأول الذي شنَّ أهل البيت (ع) حملة شديدة عليه ، فحرموا الاجتهاد الذي حمل المجتهدون من فقهائنا رايته ، واستدلوا على ذلك بموقف الأئمة (ع) ومدرستهم الفقهية ضد الاجتهاد ، وهم لا يعلمون أن ذلك الموقف كان ضد المعنى الأول للاجتهاد ، والفقهاء من الأصحاب قالوا بالمعنى الثان للكلمة .

وهكذا واجهت عملية الاستنباط هجوماً مريراً من هؤلاء باسم الهجوم على الاجتهاد ، وتحملت التبعات التاريخية لهذه الكلمة ، وبالتالي امتد الهجوم الى علم الأصول لارتباطه بعملية الاستنباط والاجتهاد .

ونحن بعد أن ميَّزنا بين معنيي الاجتهاد نستطيع أن نعيد الى المسألة

بداهتها ، ونتبين بوضوح أن جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط من البديهيات .

وما دامت عملية استنباط الحكم الشرعي جائزة بالبداهة فمن الضروري أن يحتفظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في هذه العملية .

ويبقى علينا ـ بعد أن أثبتنا جواز عملية الاستنباط في الاسلام ـ أن ندرس نقطتين :

إحداهما هي: أن الإسلام هل يسمح بهذه العملية في كل عصر ولكل فرد ، أو لا يسمح بها إلا لبعض الأفراد وفي بعض العصور ؟

والنقطة الأخرى هي: أن الاسلام كيا يسمح للشخص أن يستنبط حكمه هل يسمح له باستنباط حكم غيره وإفتائه بذلك ؟ وسوف ندرس هاتين النقطتين في بعض الحلقات المقبلة التي أعددناها لمراحل أعلى من دراسة هذا العلم .





# الوسائل الرئيسية للاثبات في علم الاصول

عرفنا أن عملية الاستنباط تتألف من عناصر مشتركة وعناصرخاصة ، وأن علم الأصول هو علم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ، ففيه تدرس هذه العناصر وتحدد وتنظم .

وما دام علم الأصول هو العلم الذي يتكفل بدراسة تلك العناصر فمن الطبيعي أن يبرز هذا السؤال الأساسي ما هي وسائل الاثبات التي يستخدمها علم الأصول ، لكي يثبت بها حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي ، أو غير ذلك من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ؟ .

ونظير هذا السؤال يواجهه كل علم ، فبالنسبة الى العلوم الطبيعية نسأل مثلاً: ما هي وسائل الإثبات التي تستخدمها هذه العلوم لاكتشاف قوانين الطبيعة وإثباتها ؟ والجواب هو أن وسيلة الاثبات الرئيسية في العلوم العطبيعية هي التجربة . وبالنسبة الى علم النحويسال أيضا : ما هي وسائل الإثبات التي يستخدمها النحوي لاكتشاف قوانين إعراب الكلمة وتحديد حالات رفعها ونصبها ؟ والجواب هو أن الوسيلة الرئيسية للاثبات

في علم النحسوهي النقل عن المصادر الأصلية للغية وكلمات أبنائها الأولين. فلا بعد لعلم الأصول إذن أن يبواجه هذا السؤال وأن يحدد منذ البدء وسائل الإثبات التي ينبغي أن يستخدمها لاثبات العناصر المشتركة وتحديدها.

وفي همذا المجال نقول: إن الموسسائيل السرئيسية التي ينبغي لعلم الأصول أن يستخدمها مردُّها الى وسيلتين رئيسيتين ، وهما:

١ ـ البيان الشرعي ( الكتاب والسنة ) .

٢ ـ الإدراك العقلي .

فلا تكتسب أي قضية طابع العنصر المشترك في عملية الاستنباط ، ولا يجوز إسهامها في العملية الا اذا أمكن إنباتها بإحدى هاتين الوسيلتين الرئيسيتين ، فاذا حاول الأصولي مثلا أن يدرس حجية الخبر لكي يدخله في عملية الاستنباط ـ اذا كان حجة ـ يطرح على نفسه هذين السؤالين :

هل ندرك بعقولنا أن الخبر حجة وملزم بالاتباع أم لا ؟

وهل يوجد بيان شرعي يدل على حجيته ؟

ويحاول الأصولي في بحثه الجواب على هذين السؤالين وفقاً للمستوى اللذي يتمتع به من الدقة والانتباه ، فاذا انتهى الباحث من دراسته الى الإجابة بالنفي على كلا السؤالين كان معنى ذلك أنه لا يملك وسيلة لإثبات حجية الخبر ، وبالتالي يستبعد الخبر عن نطاق الاستنباط . وأما اذا استطاع الباحث أن يجيب بالايجاب على أحد السؤالين أدى هذا الى اثبات حجية الخبر ودخولها في عملية الاستنباط بوصفها عنصراً أصولياً مشتركاً . .

وسوف نرى خلال البحوث المقبلة أن عدداً من العناصر المشتركة قد تم إثباتها بالوسيلة الأولى ـ أي البيان الشرعي ـ وعدداً آخر ثبت بالوسيلة الثانية ـ أي الإدراك العقلي ـ . فمن قبيل الاول حجية الخبر وحجية الظهور

المرفي ، ومن نماذج الشاني القانون القائل : « أن الفعل لا يمكن أن يكون واجباً وحراماً في وقت واحد » .

وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن من الضروري ـ قبل البدء في بحوث علم الأصول لدراسة العناصر المشتركة ـ أن ندوس الوسائل الرئيسية التي ينبغي للعلم استخدامها في سبيل إثبات تلك العناصر ، وتتكلم عن حدودها لكي نستطيع بعد هذا أن نستخدمها وفقاً لتلك الحدود .

البيان الشرعى : \*\* البيان الشرعى

البيان الشرعي هو إحدى الوسيلتين الرئيسيتين لاثبات العناصر التي تساهم في عملية الاستنباط . ونقصد بالبيان الشرعي ما يلي :

١ ــ ١ الكتاب الكريم ، وهمو القرآن الملي أنـزل بمعنـاه ولفـظه عـلى
 سبيل الاعجاز وحياً على أشرف المرسلين ( ص ) .

٢ ـ ( السنة ) وهي كل بيان صادر من الرسول (ص) أو أحد الأثمة المعصومين (ع) ، والبيان الصادر منهم ينقسم الى ثلاثة أقسام :

١ .. « البيان الإيجابي القولي » وهو الكلام الذي يتكلم بـ المصوم عليه السلام .

٢ ـ « البيان الايجابي الفعلي » وهو الفعل الذي يصدر من المعصوم
 عليه السلام .

٣ ـ و البيان السلبي » وهو تقرير المعصوم (ع) ، أي سكوته عن وضع معينٌ بنحو يكشف عن رضاه بذلك الوضع وانسجامه مع الشريعة ،

ويجب الأخمال بكل هماه الأنواع من البيان الشرعي ، وإذا دلَّ شيء منها على عنصر مشتوك من عناصر عملية الاستنباط ثبت ذلك العنصر المشترك واكتسب طابعه الشرعي .

وفي هذا المجال تـوجد عـدة بحوث نتـركها للحلقـات المقبلة انشاء الله تعالى .

الادراك العقلي : جهه ......

الإدراك العقلي هو الوسيلة الرئيسية الثانية التي تستخدم في بحوث هذا العلم لاثبات العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، إذ قد يكون العنصر المشترك في عملية الاستنباط عما ندركه بعقولنا دون حاجة الى بيان شرعي لإثباته، من قبيل القانون القائل « إن الفعل لا يمكن أن يكون حراماً وواجباً في وقت واحد »، فإننا لا نحتاج في إثبات هذا القانون الى بيان شرعي يشتمل على صيغة للقانون من هذا القبيل، بل هو ثابت عن طريق العقل، لأن العقل يدرك أن الوجوب والحرمة صفتان متضادتان، وأن الشيء الواحد لا يمكن أن يشتمل على صفتين متضادتين، فكما لا يمكن أن يتصف الجسم بالحركة والسكون في وقت واحد كذلك لا يمكن أن يتصف الفعل بالوجوب والحرمة معاً.

والادراك العقلي له مصادر متعددة ودرجات مختلفة .

فمن ناحية المصادر ينقسم الادراك العقلي الى أقسام:

( منهما ) الإدراك العقلي القمائم على أسماس الحس والتجربـة . ومثالـه إدراكنا أن الماء يغلي اذا بلغت درجة حرارته مئـة ، وأن وضعه عـلى النار الى مدة طويلة يؤدي الى غليانه .

( ومنها ) الإدراك العقلي القبائم على أسباس البداهة . ومثاله إدراكنا جميعاً أن الواحد نصف الاثنين ، وأن الضدين لا يجتمعان ، وأن الكل أكبر من الجزء . فإن هذه الحقائق بديهية ينسباق اليها الذهن بطبيعته دون عناء أو تأمل .

( ومنها ) الإدراك / المقلم صلى أساس التأمل النظري . ومثاله إدراكنا

أن المعلول يـزول اذا زالت علته ، فان هـذه الحقيقة ليست بـديهيـة ، ولا ينساق اليها الـذهن بطبيعته ، وإنحا تـدرك بـالتـأمـل عن طريق البـرهـان والاستدلال .

ومن ناحية الدرجات ينقسم الإدراك العقلي الى درجات :

( فمنه ) الادراك الكامل القطعي . وهـو أن ندرك بعقـولنا حقيقـة من الحقـائق إدراكاً لا نحتمـل فيه الحـطاً والاشتبـاه ، كـإدراكنـا أن زوايــا المثلث تساوي قائمتين ، وأن الضدين لا يجتمعـان ، وأن الأرض كرويــة ، وأن الماء يكتسب الحرارة من النار اذا وضع عليها .

( ومن الإدراك العقلي ) ما يكون ناقصاً . والادراك الناقص هو اتجاه العقل نحو ترجيح شيء دون الجزم به لاحتمال الخطأ ، كاذراكنا أن الجواد اللذي سبق في مناورات سابقة سوف يسبق في المرة القادمة أيضا ، وأن الدواء الذي نجح في علاج أمراض معينة سوف ينجح في علاج أعراض مرضية مشابهة ، وأن الفعل المشابه للحرام في أكثر خصائصه يشاركه في الحرمة .

والسؤال الأساسي في هذا البحث : ما هي حدود العقل أو الإدراك العقل الذي يقوم بدور الوسيلة الرئيسية لاثبات العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ؟ فهل يمكن استخدام الإدراك العقلي كوسيلة للاثبات مها كان مصدره ومها كانت درجته ، أو لا يجوز استخدام الادراك العقلي كوسيلة للاثبات إلا ضمن حدود معينة من ناحية المصدر أو الدرجة .

وقد إتجه البحث حول هذه النقطة نحو معالجة الدرجة أكثر من اتجاهه نحو معالجة الدرجة أكثر من اتجاهه نحو معالجة المصدر، فاتسعت الدراسات الأصولية التي تناولت حدود العقل من ناحية الدرجة، والحتلفت الاتجاهات حول مدى شمول العقل وحدوده ـ بوصفه وسيلة إثبات رئيسية ـ فهل يشمل الإدراكات الناقصة التي تؤدي الى مجرد الترجيح أو يختص بالادراك الكامل المنتج للجزم ؟ .

ولهذا البحث تباريخه المزاخر في علم الأصول وفي تساريخ الفكسر .

## الاتجاهات المتعارضة في الادراك العقلي

وقد شهد تباريخ التفكير الفقهي اتجاهين متعارضين في هذه النقطة كل التعارض ، يدعو أحدهما الى اتخاذ العقل في نطاقه السواسع البذي يشمل الأدراكات النباقصة ، وسيلة رئيسية لللثبات في مختلف المجالات التي يمارسها الأصولي والفقيه . والأخر يشجب العقل ويجرده إطلاقاً عن وصفه وسيلة رئيسية للاثبات ، ويعتبر البيان الشرعي هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها في عمليات الاستنباط .

ويُقف بين هذين الاتجاهين المتطرفين اتجاه ثالث معتدل يتمثل في جلً فقهاء مدرسة أهل البيت (ع)، وهو الاتجاه الدي يؤمن - خلافاً للاتجاه الثاني - بأن العقل أو الادراك العقلي وسيلة رئيسية صالحة للاثبات الى صف البيان الشرعي، ولكن لا في نطاق منفتح - كما زعمه الاتجاه الأول - بل ضمن النطاق الذي تتوفر فيه للانسان القناعة التامة والادراك الكامل الذي لا يوجد في مقابله احتمال الخطأ، فكل ادراك عقلي يدخل ضمن هذا النطاق ويستبطن الجزم الكامل فهو وسيلة إثبات، وأما الادراك العقلي الناقص الذي يقوم على أساس الترجيح ولا يتوفر فيه عنصر الجزم فلا يصلح وسيلة إثبات لاي عنصر من عناصر عملية الاستنباط.

فالعفل في رأي الاتجاه الثالث أداة صالحة للمعرفة ، وجسديرة بالاعتماد عليها والاثبات بها اذا أدت الى إدراك حقيقة من الحقائق إدراكاً كمالاً لا يشوبه شك . فلا كفران بالعقل كأداة للمعرفة ، ولا افراط في الاعتماد عليه فيها لا ينتج عنه إدراك كامل .

وقمد تطلُّب همذا الاتجاه المعتمدل الذي مثله جمل فقهاء ممدرسة أهمل

البيت عليهم السلام أن يخوضوا المعركة في جبهتين : إحداهما المعركة ضد أنصار الاتجاه الأول الذي كانت مدرسة الرأي في الفقه تتبناه بقيادة جماعة من أقطاب علياء العامة ، والأخرى المعركة ضد حركة داخلية نشأت داخل صفوف الفقهاء الإماميين متمثلة في المحدثين والاخباريين من علياء الشيعة اللذين شجبوا العقل وادعوا أن البيان الشرعي هو الوسيلة الوحيدة التي يجوز استخدامها للاثبات ، وهكذا نعرف أن المعركة الأولى كانت ضد استغلال العقل والاخرى كانت الى صفه .

#### 

قامت منذ أواسط القرن الثاني مدرسة فقهية واسعة النطاق تحمل اسم مدرسة السراي والاجتهاد سالمعنى الأول اللذي تقدم في البحث السابق ، وتطالب باتخاذ العقل بالمعنى الواسع الذي يشمل الترجيح والظن والتقدير الشخصي للموقف ، أداة رئيسية للاثبات الى صف البيان الشرعي ، ومصدراً للفقيه في الاستنباط ، واطلقت عليه اسم الاجتهاد .

وكان على رأس هذه المدرسة أو من روادها الأولين أبو حنيفة المتوفى سنة ( ١٥٠) والمأثور عن رجالات هذه المدرسة أنهم كانوا حيث لا يجدون بياناً شرعياً يدل على الحكم يدرسون المسألة على ضوء أذراقهم الخاصة وما يدركون من مناسبات وما يتفتق عنه تفكيرهم الخاص من مرجحات لهذا التشريع على ذاك ويفتون بما يتفق مع ظنهم وترجيحهم ويسمون ذلك استحساناً أو اجتهاداً.

والمعروف عن أي حنيفة أنه كان متفوقاً في محارسة هذا النوع من العمل الفقهي ، فقد روي عن تلميذه محمد بن الحسن أن أبا حنيفة كان يناظر أصحابه فينتصفون منه ويعارضونه حتى اذا قال : استحسن لم يلحقه أحد . وجاء في كلام له وهو يحدد نهجه العام في الاستنباط « إني اخد

بكتاب الله اذا وجدته ، فيا لم أجده أخذت بسنة رسول الله (ص) ، فاذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله (ص) أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع من شئت ، ثم لا أخسرج من قولهم الى غيسرهم ، فاذا انتهى الأحسر الى ابسراهيم والشعبي والحسن وابن سيسرين فلي أن اجتهد كلا اجتهدوا » .

والفكرة الأساسية التي دعت الى قيام هذه المدرسة وتبني العقل المنفتح بوصفه وسيلة رئيسية للاثبات ومصدراً لاستنباط الحكم هي الفكرة الشائعة في صفوف تلك المدرسة التي كانت تقول: « إن البيان الشرعي المتمثل في الكتاب والسنة قاصر لا يشتمل إلا على أحكام قضايا محدودة ، ولا يتسع لتعيين الحكم الشرعي في كثير من القضايا والمسائل » .

وقد ساعد على شيوع هذه الفكرة في صفوف فقهاء العامة اتجاههم المذهبي السني ، اذ كانوا يعتقدون أن البيان الشعرعي يتمثل في الكتاب والسنة النبوية المأثورة عن الرسول (ص) فقط ، ولما كان هذا لا يفي إلا بجزء من حاجات الاستنباط اتجهوا الى علاج الموقف وإشباع هذه الحاجات عن طريق تمطيط العقل والمناداة بجبداً الاجتهاد . واما فقهاء الإمامية فقد كانوا على العكس من ذلك بحكم موقفهم المذهبي ، لأنهم كانوا يؤمنون بأن البيان الشرعي لا يزال مستمراً باستمرار الأثمة (ع) فلم يوجد لديهم أي دافع نفسي للتوسع غير المشروع في نطاق العقل .

وعلى اي حال فقد شاعت فكرة عدم كفاية الكتباب والسنة لإشباع حساجات الاستنباط ، ولعبت دوراً خطيراً في عقلية كشير من فقهاء العمامة ووجهتهم نحو الاتجاه العقلي المتطرف .

وتطورت هذه الفكرة وتفاقم خطرها بالتدريج ، إذ انتقلت الفكرة من اتهام القرآن والسنة \_ أي البيان الشرعي \_ بالنقص وعدم الدلالة على الحكم في كثير من القضايا ، إلى اتهام نفس الشريعة بالنقص وعدم استيعابها لمختلف شؤون الحياة ، فلم تعد المسألة مسألة نقصان في البيان والتوضيح

بل في التشريع الإلمي بالذات. ودليلهم على النقص المزعوم في الشريعة هو انها لم تشرع لتبقى في ضمير الغيب محجوبة عن المسلمين ، وإنما شرعت وبينت عن طريق الكتاب والسنة لكي يعمل بها وتصبح منهاجاً للأمة في حياتها ولما كانت نصوص الكتاب والسنة - في رأي العامة - لا تشتمل على أحكام كثير من القضايا والمسائل ، فيدل ذلك على نقص الشريعة وأن الله لم يشرع في الاسلام إلا أحكاماً معدودة ، وهي الأحكام التي جاء بيانها في الكتاب والسنة وترك التشريع في سائر المجالات الاخرى الى الناس أو الى الفقهاء من الناس بتعبير أخص ليشرعوا الأحكام على أساس الاجتهاد والاستحسان ، على شرط أن لا يعارضوا في تشريعهم تلك الأحكام الشرعية المحدودة المشرعة في الكتاب والسنة النبوية .

وقد رأينا أن الاتجاه العقلي المتطرف كان نتيجة لشيوع فكرة النقص وانعكاسها ، وحين تطورت فكرة النقص من اتهام البيان الى اتهام نفس الشريعة انعكس هذا التطور أيضاً على مجال الفكر السني ، ونتج عنه القول بالتصويب الذي وصل فيه ذلك الاتجاه العقلي المتطرف الى قصارى مداه ، ولتوضيح ذلك لا بد من إعطاء فكرة عن القول بالتصويب .

القسول بالتصويب: \*\* ------

بعد أن استباح فقهاء مدرسة الرأي والاجتهاد ، لأنفسهم أن يعملوا بالترجيحات والظنون والاستحسانات وفقاً للاتجاه العقلي المتطرف ، كان من الطبيعي أن تختلف الأحكام التي يتوصلون اليها عن طريق الاجتهاد تبعاً لاختلاف أذواقهم وطرائق تفكيرهم ونوع المناسبات التي يهتمون بها . فهذا يرجح في رأيه الحرسة لأن الفعل فيه ضرر ، وذاك يرجح الإباحة لأن في ذلك توسعة على العباد ، وهكذا . ومن هنا نشأ السؤال التالي : ما هو مدى حظ المجتهدين المختلفين من إصابة الواقع ؟ فهل يعتبرون جميعاً مصيبين ما دام كل واحد منهم قد عبر عن اجتهاد الشخصي ؟ أو ان

المصيب واحد فقط والباقون مخطئون ؟

وقد شاع في صفوف مدرسة الرأي القول بأنهم جميعاً مصيبون ، لأن الله ليس له حكم ثابت عام في مجالات الاجتهاد التي لا يتوفر فيها النص ، وإنما يرتبط تعيين الحكم بتقدير المجتهد وما يؤدي اليه رأيه واستحسانه ، وهذا هو القول بالتصويب .

وفي هذا الضوء نتبينً بوضوح ما ذكرناه آنفاً من أن القول بالتصويب يعكس تطور فكرة النقص وتحولها الى اتهام مباشر للشريعة بالنقص وعدم الشمول ، الأمر اللذي سوغ لهؤلاء الفقهاء أن ينفوا وجود حكم شرعي ثابت في مجالات الاجتهاد ويصوبوا المجتهدين المختلفين جميعاً .

وهكذا نعرف أن فكرة النقص في البيان الشرعي دفعت الى الاتجاه العقلي المتطرف تعويضاً عن النقص المزعوم في البيان الشرعي ، وحينها تطورت فكرة النقص الى اتهام الشريعة نفسها بالنقصان وعدم الشمول أدى ذلك الى تمخض الاتجاه العقلي المتطرف عن القول بالتصويب .

وهذا التطور في فكرة النقص الذي أدى الى اتهام الشريعة بالنقصان وتصويب المجتهدين المختلفين جميعاً ، أحدث تغييراً كبيراً في مفهوم العقل أو الاجتهاد الذي ياخذ به أنصار الاتجاه العقلي المتطرف ، فحتى الآن كنا نتحدث عن العقل والإدراك العقلي بوصفه وسيلة إثبات ، أي كاشفاً عن الحكم الشرعي كما يكشف عنه البيان في الكتباب أو السنة ، ولكن فكرة النقص في الشريعة التي قام على أساسها القول بالتصويب تجعل عمل الفقيه في مجالات الاجتهاد عملاً تشريعياً لا اكتشافياً ، فالعقل بمعناه المنفتح أو الاجتهاد في مصطلح الاتجاه العقلي المتطرف لم يعد على أساس فكرة النقص في الشريعة ـ كاشفاً عن الحكم الشرعي ، إذ لا يوجد حكم شرعي النق عالات الاجتهاد ليكشف عنه الاجتهاد ، وإنما هو أساس لتشريع المحكم من قبل المجتهد وفقاً لما يؤدي اليه رأيه . وهكذا يتحول الاجتهاد على ضوء القول بالتصويب الى مصدر تشريع ، ويصبح الفقيه مشرعاً في

مجالات الاجتهاد ومكتشفاً في مجالات النص .

ولسنا نويد الآن أن ندرس القول بالتصويب ونناقشه ، وانما نستهدف الكشف عن خطورة الاتجاه العقلي المتطرف وأهمية المعركة التي خاضتها مدرسة أهل البيت (ع) ضد هذا الاتجاه ، إذ لم تكن معركة ضد اتجاه أصولي فحسب بل هي في حقيقتها معركة للدفاع عن الشريعة وتأكيد كمالها واستيعابها وشمولها لمختلف بجالات الحياة ، ولهذا استفاضت الأحاديث عن أئمة أهل البيت (ع) في عصر تلك المعركة تؤكد اشتمال الشريعة على كل ما تحتاج اليه الانسانية من أحكام وتنظيم في شتى مناحي الشريعة على كل ما تحتاج اليه الانسانية من أحكام وتنظيم في شتى مناحي متمثلاً في الكتاب والسنة النبوية وأقوالهم عليهم السلام . وفيها يلي نذكر جملة من تلك الأحاديث عن أصول الكافي :

المرآن تبيان كل شيء ، حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج اليه العباد ، حتى لا القرآن تبيان كل شيء ، حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج اليه العباد ، حتى لا يستطيع عبد أن يقول : لمو كان هذا أنزل في القرآن ، إلا وقد أنزلمه الله فيه » .

٢ - عنه (ع) أيضا انه قال : (ما من شيء إلا وفيه كتساب أو
 سنة ، .

٣ - وعن الإمام موسى بن جعفر (ع) انه قيل لمه : أكمل شيء في
 كتاب الله وسنة نبيمه أو تقولون فيه ؟ قال : « بل كمل شيء في كتاب الله
 وسنة نبيه » .

٤ - وفي حديث عن الامام الصادق (ع) يصف فيه الجامعة التي تضم أحكام الشريعة ، فيقول : فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج اليه الناس حتى الأرش في الحدش .

رد الفعل المعاكس في النطاق السني : \*\*

ولا يعني خوض مدرسة أهل البيت معركة حامية ضد الاتجاه العقلي المتطرف أن هذا الاتجاه كان مقبولاً على الصعيد السني بصورة عامة ، وأن المعارضة كانت تتمثل في الفقه الإمامي خاصة ، بل إن الاتجاه العقلي المتطرف قد لقي معارضة في النطاق السني أيضاً ، وكانت له ردود فعل معاكسة في مختلف حقول الفكر .

فعلى الصعيد الفقهي تمثل رد الفعل في قيام المذهب المظاهري على يد داود بن على بن خلف الإصبهاني في أواسط القرن الثالث، إذ كان يدعو الى العمل بظاهر الكتاب والسنة والاقتصار على البيان الشرعي ، ويشجب الرجوع الى العقل .

وانعكس رد الفعل على البحوث العقائلية والكلامية متمشلاً في الاتجاه الأشعري الذي عطل العقل وزعم أنه ساقط بالمرة عن إصدار الحكم حتى في المجال العقائلي . فبينها كان المقرر عادة بين العلماء : أن وجوب المعرفة بالله والشريعة ليس حكماً شرعياً وانما هو حكم عقلي ، لأن الحكم الشرعي ليس لمه قوة دفع وتأثير في حياة الانسان إلا بعد أن يعرف الانسان ربه وشريعته ، فيجب أن تكون القوة الدافعة الى معرفة ذلك من نوع آخر غير نبوع الحكم الشرعي ، أي أن تكون من نوع الحكم العقلي . أقول : بينها كان هذا هو المقرر عادة بين المتكلمين خالف في ذلك الأشعري ، إذ عزل العقل عن صلاحية إصدار أي حكم وأكد أن وجوب المعرفة بالله حكم شرعي كوجوب الصوم والصلاة .

وامتد رد الفعل الى علم الأخلاق ـ وكنان وقتشذ يعيش في كنف علم الكلام ـ فأنكر الأشاعرة قدرة العقل على تمييز الحسن من الأفعال عن قبيحها حتى في أوضح الأفعال حسناً أو قبحاً ، فالظلم والعدل لا يمكن

المصل أن يميز بينها ، وإنما صار الأول قبيحاً والثاني حسناً بالبيان الشرعي ، ولو جاء البيان الشرعي يستحسن الظلم ويستقبح العدل لم يكن للعقل أي حق للاعتراض على ذلك .

وردود الفعل هذه كانت تشتمل على نكسة وخطر كبير قد لا يقل عن الخطر الذي كان الاتجاه العقلي المتطرف يستبطنه ، لأنها اتجهت الى القضاء على العقل بشكل مطلق ، وتجريده عن كثير من صلاحياته ، وإيقاف النمو العقلي في الذهنية الإسلامية بحجة التعبيد بنصوص الشارع والحرص على الكتاب والسنة . ولهذا كانت تختلف اختلافاً جوهرياً عن موقف مدرسة أهل البيت (ع) التي كانت تحارب الاتجاه العقلي المتطرف ، وتؤكد في نفس الوقت أهمية العقل وضرورة الاعتماد عليه في الحدود المشروعية واعتباره ضمن تلك الحدود أداة رئيسية للاثبات الى صف البيان الشرعي ، حتى جاء في نصوص أهل البيت (ع) ه إن نقه على الناس حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنة : فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة ، وأما الباطنة فالعقول » .

وهذا النص يقرر \_ بوضوح \_ وضع العقل الى صف البيان الشرعي أداة رئيسية للاثبات .

وهكذا جمعت مدرسة أهل البيت (ع) بين حماية الشريعة من فكرة النقص وحماية العقل من مصادرة الجامدين .

وسوف نعود الى الموضوع بصورة علمية موسعة في الحلقات المقبلة .

### 

وأما الاتجاه الآخر المتطرف في إنكار العقل وشجبه الذي وجد داخل نطاق الفكر الإمامي فقد تمثل في جماعة من علمائنا اتخذوا اسم « الأخباريين والمحدثين » وقاوموا دور العقل في مختلف الميادين ، ودعوا الى الاقتصار على البيان الشرعي فقط ، لأن العقل عرضة للخطأ وتـاريخ الفكـر العقلي زاخـر بالأخطاء ، فـلا يصلح لكي يستعمل أداة إثبـات في أي مجال من المجـالات الدينية .

وهؤلاء الإخباريون هم نفس تلك الجماعة التي شنت حملة ضد الاجتهاد كما أشرنا في البحث السابق .

ويرجع تاريخ هذا الاتجاه الى أوائـل القرن الحـادي عشر ، فقـد أعلنه ودعـا اليه شخص كـان يسكن وقتئذ في المـدينـة بـاسم « الميسرزا محمـد أمـين الإستـرابادي » المتـوفى سنة (١٠٢٣) هـ ، ووضـع كتابـاً أسمـاه « الفـوائـد المدنية » . بلور فيه هذا الاتجاه وبرهن عليه ومذهبه ـ أي جعله مذهباً . .

ويؤكد الإسترابادي في هذا الكتاب أن العلوم البشرية على قسمين: أحدهما العلم الذي يستمد قضاياه من الحس، والآخر العلم الذي لا يقوم البحث فيه على أساس الحس ولا يمكن إثبات نشائجه بالدليل الحسي . ويسرى المحدث الإسترابادي أن من القسم الأول الرياضيات التي تستمد خيوطها الأساسية \_ في زعمه \_ من الحس، وأما القسم الثاني فيمشل له ببحوث ما وراء الطبيعة التي تسلرس قضايا بعيدة عن متناول الحس وحدوده ، من قبيل تجرد الروح ، وبقاء النفس بعد البدن ، وحدوث العالم .

وفي عقيدة المحدث الإسترابادي أن القسم الأول من العلوم البشرية هو وحده الجدير بالثقة لأنه يعتمد على الحس ، فالرياضيات مثلا تعتمد في النهاية على قضايا في متناول الحس ، نظير أن (٢+٢ = ٤) . وأما القسم الثاني فلا قيمة له ، ولا نيكن الوثوق بالعقل في النتائج التي يصل اليها في هذا القسم لانقطاع صلته بالحس .

وهكدا يخرج الاسترابادي من تحليله للمعرفة بجعل الحس معيناراً أساسياً لتمييز قيمة المعرفة ومدى إمكان الوثوق بها .

ونحن في هذا الضوء نبلاحظ بوضوح اتجاها حسباً في أفكار المحدث الاسترابادي يميل به الى المذهب الحسي في نظرية المعرفة القائل بأن الحس هو أساس المعرفة ، ولأجل ذلك يمكننا أن نعتبر الحركة الاخبارية في الفكر العلمي الاسلامي أحد المسارب التي تسرب منها الاتجاه الحسي الى تراثنا الفكرى .

وقد سبقت الاخبارية بما تمثل من اتجاه حسي التيار الفلسفي الحسي اللذي نشأ في الفلسفة الأوروبية على يد « جسون لوك » المتسوف سنة ( ١٧٧٦ ) م ، فقد كانت وفاة الاسترابادي قبل وفاة « جلون لوك » بمئة سنة تقريباً ، ونستطيع أن نعتبره معاصراً « فرنسيس بيكون » المتسوف سنة ( ١٦٢٦ ) م الذي مهد للتيار الحسى في الفلسفة الأوروبية .

وعلى أي حال فهناك إلتقاء فكري ملحوظ بين الحركة الفكرية الاخبارية والمذاهب الحسية والتجريبية في الفلسفة الأوروبية ، فقد شنت جيعاً حملة كبيرة ضد العقل ، والغت قيمة أحكامه اذا لم يستمدها من الحس .

وقد أدت حركة المحدث الاسترابادي ضد المعرفة العقلية المنفصلة عن الحس الى نفس النتائج التي سجلتها الفلسفات الحسية في تاريخ الفكر الأوروبي ، إذ وجدت نفسها في نهاية الشوط مدعوة بحكم اتجاهها الخاطىء الى معارضة كل الأدلة العقلية التي يستدل بها المؤمنون على وجود الله سبحانه ، لأنها تندرج في نطاق المعرفة العقلية المنفصلة عن الحس .

فنحن نجد مثلاً محدثاً ـ كالسيد نعمة الله الجزائري ـ يطعن في تلك الأدلة بكل صراحة وفقاً لاتجاهه الأخباري ، كما نقل عنه الفقيه الشيخ يوسف البحراني في كتابه الدرر النجفية ، ولكن ذلك لم يؤد بالتفكير الأخباري الى الإلحاد كما أدى بالفلسفات الحسية الأوروبية ، لاختلافهما في الطروف التي ساعدت على نشوء كل منهما ، فإن الاتجاهات الحسيسة

والتجريبية في نظرية المعرفة قبد تكونت في فجر العصر العلمي الحديث لحدمة التجربة وإبراز أهميتها ، فكان لديها الاستعداد لنفي كبل معرفة عقلبة منفصلة عن الحس .

واما الحركة الاخبارية فكانت ذات دوافع دينية ، وقد اتهمت العقل لحساب الشرع لا لحساب التجربة ، فلم يكن من المكن أن تؤدي مقاومتها للعقل الى إنكار الشريعة والدين .

وله ذا كانت الحركة الاخبارية تستبطن - في رأي كثير من ناقديها - تناقضاً ، لانها شجبت العقل من ناحية لكي تخلي ميدان التشريع والفقه للبيان الشرعي ، وظلت من ناحية أخرى متمسكة به لإثبات عقائدها الدينية ، لأن إثبات الصانع والدين لا يمكن أن يكون عن طريق البيان الشرعي بل يجب أن يكون عن طريق العقل .





#### تاريخ علم الأصول

نشا علم الأصول في أحضان علم الفقه ، كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث تبعاً للمراحل التي مرَّ بها علم الشريعة .

ونريد بعلم الشريعة العلم الذي يحاول التعرف على الأحكام التي جاء الاسلام بها من عند الله تعالى . فقد بدأ هذا العلم في صدر الاسلام متمثلا في الحملة التي قام بها عدد كبير من الرواة لحفظ الأحاديث الواردة في الأحكام وجعها ، ولهذا كان علم الشريعة في مرحلته الأولى قائماً على مستوى علم الحديث ، وكان العمل الأساسي فيه يكاد أن يكون مقتصراً على جمع الروايات وحفظ النصوص . وأما طريقة فهم الحكم الشرعي من تلك النصوص والروايات فلم تكن ذات شأن في تلك المرحلة ، لأنها لم تكن تعدو الطريقة الساذجة التي يفهم بها الناس بعضهم كلام بعض في المحاورات الاعتبادية .

وتعمقت بالتدريج طريقة فهم الحكم الشرعي من النصوص حتى

أصبح استخراج الحكم من مصادره الشرعية عملاً لا يخلو عن دقة ويتطلب شيئاً من العمق والخبرة ، فانصبت الجهود وتبوافرت لاكتساب تلك الدقة التي أصبح فهم الحكم الشرعي من النص واستنباطه من مصادره بحاجة اليها ، وبذلك نشأت بذور التفكير العلمي الفقهي وولد علم الفقه ، وارتفع علم الشريعة من مستوى علم الحديث الى مستوى الاستنباط والاستدلال العلمي الدقيق .

ومن خلال نمو علم الفقه والتفكير الفقهي واقبال علماء الشريعة على مارسة عملية الاستنباط، وفهم الحكم الشرعي من النصوص بالدرجة التي أصبح الموقف يتطلبها من المدقة والعمق. أقبول: من خلال ذلك أخذت الحيوط المشتركة ( العناصر المشتركة ) في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يبلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي ببدونها، وكان ذلك إيذاناً عولد التفكير الأصولي وعلم الأصول واتجاء الذهنية الفقهية اتجاهاً أصولياً.

وهكدا ولد علم الأصول في أحضان علم الفقه ، فبينها كان الممارسون للعمل الفقهي قبل ذلك يستخدمون العناصر المشتركة في عملية الاستنساط دون وعي كامل بطبيعتها وحدودها وأهمية دورها في العملية ، أصبحوا بعد تغلغل الاتجاه الأصولي في التفكير الفقهي يعون تلك العناصر المشتركة ويدرسون حدودها .

ولا نشك في أن بذرة التفكير الأصولي وجدت لدى فقهاء أصحاب الأثمة (ع) منذ أيام الصادقين عليهما السلام على مستوى تفكيرهم الفقهي ، ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وجهها عدد من الرواة الى الامام الصادق (ع) وغيره من الأثمة (ع) وتلقوا جوابها منهم (١) . فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم

<sup>(</sup>١) فمن ذلك الروايات الواردة في علاج النصوص المتعارضة ، وفي حجيـة خبر الثقـة ،=

واتجاههم الى وضع القواعد العامة وتحديد العناصر المشتركة . ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأثمة (ع) ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية ، كهشام بن الحكم من أصحاب الامام الصادق عليه السلام السذي ألف رسالة في الألفاظ .

وبالرغم من ذلك فإن فكرة العناصر المشتركة واهمية دورها في عمليات الاستنباط لم تكن بالوضوح والعمق الكافيين في أول الأمر، وإنحا اتضحت معالمها وتعمقت بالتدريج خلال توسع العمل الفقهي وغو عمليات الاستنباط ولم تنفصل دراسة العناصر المشتركة بوصفها دراسة علمية مستقلة عن البحوث الفقهية وتصبح قائمة بنفسها إلا بعد مضي زمن منذ ولادة البذور الأولى للتفكير الأصولي، فقد عاش البحث الأصولي ردحاً من الزمن ممتزجاً بالبحث الفقهي غير مستقل عنه في التصنيف والتدريس، وكان الفكر الأصولي خلال ذلك يشري ويزداد دوره وضوحاً وتحديداً، حتى بلغ في ثرائه ووضوحه الى الدرجة التي أتاحت له الانفصال عن علم الفقه .

ويبدو ان بحوث الأصول حتى حين وصلت الى مستوى يؤهلها للاستقلال ، بقيت تشذبذب بين علم الفقه وعلم أصول الدين ، بحتى أنها كانت أحياناً تخلط ببحوث في أصول الدين والكلام ، كيا يشير الى ذلك السيد المرتضى في كتابه الأصولي « الذريعة » إذ كان يقول : « قد وجدت بعض من أفرد لأصول الفقه كتاباً وإن كان قد أصاب في سرد معانيه وأوضاعه ومبانيه - ولكنه قد شرد عن أصول الفقه وأسلوبها وتعدّاها كثيراً وتخطاها ، فتكلم على حد العلم والنظر وكيف يولد النظر العلم ووجوب المسبب عن السبب عن السبب . . . الى غير ذلك من الكلام الذي هو محض صرف خالص الكلام في أصول الدين دون أصول الفقه » .

وفي اصالة البراءة ، وفي جواز إعمال الرأي والاجتهاد . . . وما الى ذلك من قضايا .

وهكذا نجد أن استقلال علم أصول الفقه بوصفه علماً للعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي وانفصاله عن سائر العلوم الدينية من فقه وكلام ، لم ينجز إلا بعد أن اتضحت أكثر فأكثر فكرة العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وضرورة وضع نظام عام لها ، الأمر الذي ساعد على التمييز بين طبيعة البحث الأصولي وطبيعة البحوث الفقهية والكلامية ، وأدى بالتالي الى قيام علم مستقل باسم « علم أصول الفقه » .

وبالرغم من تمكن علم الأصول من الحصول على الاستقلال الكامل عن علم الكلام «علم أصول الدين»، فقد بقيت فيه رواسب فكرية يسرجع تساريخها الى عهد الخلط بينه وبين علم الكلام، وظلت تلك الرواسب مصدراً للتشويش، فمن تلك الرواسب على سبيل المثال الفكرة القائلة بأن أخبار الأحاد « وهي الروايات الظنية التي لا يعلم صدقها» لا يمكن الاستدلال بها في الأصول، لأن الدليل في الأصول يجب أن يكون قطعياً. فإن مصدر هذه الفكرة هو علم الكلام، ففي هذا العلم قرر العلماء أن أصول الدين تحتاج الى دليل قطعي، فلا يمكن أن نثبت صفات الله والمعاد مثلاً بأخبار الأحاد، وقد أدى الخلط بين علم أصول الدين وعلم أصول الدين أصول الذين المحتق في القرن وعلم أصول الفقه واشتراكها في كلمة الأصول الى تعميم تلك الفكرة الى أصول الفقه، ولهذا نرى الكتب الاصولية ظلت الى زمان المحقق في القرن السابع تعترض على إثبات العناصر المشتركة في عملية الاستنباط بخبر الواحد انطلاقاً من تلك الفكرة.

ونحن نجد في كتاب المذريعة لمدى مناقشة الخلط بين أصول الفقه وأصول الدين تصورات دقيقة نسبياً ومحددة عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ، فقد كتب يقول : « إعلم أن الكلام في أصول الفقه انما هو على الحقيقة كلام في أدلة الفقه . . . ولا يلزم على ما ذكرناه أن تكون الأدلة والطرق الى أحكام وفروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولاً ، لأن الكلام في أصول الفقه الما هو كلام في كيفية دلالة ما يدل من هذه

الأصول على الاحكمام على طريق الجملة دون التفصيل ، وأدلمة الفقهاء إنما هي على نفس المسائل ، والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل » .

وهـ قا النص في مصدر من أقـدم المصادر الأصولية في التراث الشيعي ، يحمل بوضوح فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ويسميها أدلة الفقه على الإجمال ، ويميز بين البحث الأصولي والفقهي على أساس التمييز بين الأدلة الاجمالية والأدلة التفصيلية ـ أي بين العناصر المشتركة والعناصر الحاصة في تعبيرنا ـ وهذا يعني أن فكرة العناصر المشتركة كانت مختمرة وقتئذ الى درجة كبيرة ، والفكرة ذاتها نجدها بعد ذلك عند الشيخ الطوسي وابن زهرة والمحقق الحلي وغيرهم ، فإنهم جميعاً عرفوا علم الأصول بأنه «علم أدلة الفقه على وجه الإجمال » وحاولوا التعبير بذلك عن فكرة العناصر المشتركة .

ففي كتاب العدة قال الشيخ الطوسي: «أصول الفقه هي أدلة الفقه فاذا تكلمنا في هذه الأدلة فقد نتكلم فيها يقتضيه من إيجاب وندب وإباحة وغير ذلك من الأقسام على طريق الجملة ، ولا يلزمنا عليها أن تكون الأدلة الموصلة الى فروع الفقه ، لأن هذه الأدلة أدلة على تعيين المسائل ، والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل » .

ومصطلح الإجمالية والتفصيلية يعبر هنا عن العناصر المشركة والعناصر الخاصة .

ونستخلص مما تقدم أن ظهر علم الأصول والانتباه العلمي الى العناصر المشتركة في عملية الاستنباط كان يتوقف على وصول عملية الاستنباط الى درجة من الدقة والاتساع وتفتح الفكر الفقهي وتعمقه ، ولهذا لم يكن من المصادفة أن يتأخر ظهور علم الأصول تاريخياً عن ظهور علم الفقه والحديث ، وأن ينشأ في أحضان هذا العلم بعد أن نما التفكير الفقهي وترعرع بالدرجة التي سمحت بملاحظة العناصر المشتركة ودرسها بأسليب البحث العلمي ، ولأجل ذلك كان من العليعي أيضا أن تختمر

فكرة العناصر المشتركة تدريجاً وتدق على مر النزمن حتى تكتسب صيغتها الصارمة وحدودها الصحيحة وتتميز عن بحوث الفقه وبحوث أصول الدين .

ولم يكن تأخر ظهور علم الأصول تاريخياً عن ظههور علم الفقه والحديث ناتجاً عن ارتباط العقلية الأصولية بمستوى متقدم نسبياً من التفكير الفقهي فحسب ، بل هناك سبب آخر له أهمية كبيرة في هذا المجال ، وهو أن علم الأصول لم يوجد بوصفه لوناً من ألوان الترف الفكري ، وإنما وجد تعبيراً عن حاجة ملحة شديدة لعملية الاستنباط التي تتطلب من علم الأصول ، تموينها بالعناصر المشتركة التي لا غنى لها عنها ، ومعنى هذا أن الحاجة الى علم الأصول تنبيع من حاجة عملية الاستنباط الى العناصر المشتركة التي تدرس في هذا العلم وتحدد ، وحاجة عملية الاستنباط الى العناصر المشتركة التي تدرس في هذا العلم وتحدد ، وحاجة عملية الاستنباط الى هذه العناصر الأصولية هي في الواقع حاجة تاريخية وليست حاجة مطلقة ، أي إنها حاجة توجد وتشتد بعد أن يبتعد الفقه عن عنصس النصوص ، ولا توجد بتلك الدرجة في الفقه المعاصر لعصر النصوص .

ولكي تتضع الفكرة لديك أفرض نفسك تعيش عصر النبوة على مقربة من النبي (ص) تسمع منه الأحكام مباشرة وتفهم النصوص الصادرة منه بحكم وضوحها اللغوي ومعاصرتك لكل ظروفها وملابساتها أفكنت بحاجة لكي تفهم الحكم الشرعي أن ترجع الى عنصر مشترك أصولي كعنصر حجية الخبر وأنت تسمع النص مباشرة من النبي (ص) أو ينقله لك أناس تعرفهم مباشرة ولا تشك في صدقهم ؟ أو كنت في حاجة الى أن ترجع الى عنصر مشترك أصولي كعنصر حجية الظهور العرفي وأنت تدرك بسماعك للنص الصادر من النبي معناه الذي يريده إدراكا واضحاً لا يشوبه شك في كثير من الأحيان بحكم اطلاعك على جميع ملابسات النص

وظروفه ؟ أو كنت بحاجة الى التفكير في وضع قواعد لتفسير الكلام المجمل اذا صدر من النبي وأنت قادر على سؤاله والاستيضاح منه بـدلا عن التفكير في تلك القواعــد؟ . وهــذا يعني أن الانســان كليا كـــان أقــرب الى عصــــر التشريع وأكثر امتزاجاً بالنصوص ، كان أقبل حاجبة الى التفكير في القبواعد العامة والعناصر المشتركة ، لأن استنباط الحكم الشرعي يتم عندئذ بـطريقة ميسرة دون أن يواجمه الفقيم ثغرات عبديمة ليفكر في ملئهما عن طريق العناصر الأصولية . وأما اذا ابتعد الفقيه عن عصر النص واضطر الى الاعتماد على التاريخ والمؤرخين والرواة والمحدثين في نقل النصوص، فسوف يواجمه ثغرات كبيـرة وفجوات تضـطره الى التفكير في وضمع القواعـد لملتها ، فهل صدر النص المروي ـ من المعصوم حقيقة أو كـذب الراوي أو أخطأ في نقله ؟ وماذا يمريد المعصوم بهذا النص ؟ همل يمريـد المعنى الـذي أفهمه فعلاً من النص حين أقرأه أو معنى آخر كان له ما يوضحه من الظروف والملابسات التي عاشها النص ولم نعشها معمه ؟ وماذا يصنبع الفقيه حيث يعجز عن الحصول على نص في المسألة ؟ . وهكذا يصبح الانسان بحاجة الى عنصر كحجية الخبر أو حجية النظهور العرفي أو غيرهما من القواعد الأصولية.

وهذا هو ما نقصده من القول بأن الحاجة الى علم الأصول حاجة تأريخية ترتبط بمدى ابتعاد عملية الاستنباط عن عصر التشريع وانفصالها عن ظروف النصوص الشرعية وملابساتها ، لأن الفاصل الزمني عن ذلك الظرف هو الذي يخلق الثغرات والفجوات في عملية الاستنباط . وهذه الثغرات هي التي توجد الحاجمة الملحة الى علم الأصمول والقواعد الأصولة .

وارتباط الحاجة الى علم الأصول بتلك الثغرات مما أدركسه الرواد الأوائل لهذا العلم ، فقد كتب السيد الجليسل حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي المتوفى سنة ( ٥٨٥ ) هـ في القسم الأول من كتابه الغنية يقول :

و لما كان الكلام في فروع الفقه يبنى على أصول له وجب الإبتداء بأصوله ثم اتباعها بالفروع ، وكان الكلام في الفروع من دون إحكام أصله لا يثمر ، وقد كان بعض المخالفين سأل فقال : اذا كنتم لا تعملون في الشرعيات إلا بقول المعصوم فأي فقر بكم الى أصول الفقه ، وكلامكم فيها كأنه عبث لا فائدة فيه » ففي هذا النص يربط ابن زهرة بين الحاجة الى علم الأصول والثغرات في عملية الاستنباط ، اذ يجعل التزام الإمامية بالعمل بقول الامام (ع) فحسب سبباً لاعتراض القائل بانهم ما داموا كذلك لا حاجة لهم بعلم الأصول ، لأن استخراج الحكم اذا كان قائماً على أساس قول المعصوم مباشرة فهو عمل ميسر لا يشتمل على الثغرات التي تتطلب التفكير في وضع القواعد والعناصر الأصولية لملئها .

ونجد في نص للمحقق السيد محسن الأعرجي المتوفى سنة (١٢٢٧) هـ في كتابه الفقهي وسائل الشيعة وعياً كاملاً لفكرة الحاجة التاريخية لعلم الأصول ، فقد تحدث عن اختلاف القريب لمن عصر النص عن البعيد منه في النظروف والملابسات وقال في جملة كلامه : « أين من حظى بالقرب ممن ابتلى بالبعد حتى يدعى تساويهما في الغنى والفقر ؟ كلا إن بينهما ما بين السماء والأرض ، فقد حدث بطول الغيبة وشدة المحنة وعموم البلية ، ما لولا الله وبركة آل الله لردها جاهلية . فسدت اللغات وتغيرت الاصطلاحات وذهبت قرائن الأحوال وكثرت الأكاذيب وعظمت التقية واشتد التعارض بين الأدلة حتى لا تكاد تعثر على حكم يسلم منه ، التقية واشتد التعارض بين الأدلة حتى لا تكاد تعثر على حكم يسلم منه ، سؤال . وكفاك مائزاً بين الفريقين قرائن الأحوال وما يشاهد في المشافهة من الانبساط والانقباض . . . وهذا بخلاف من لم يصب إلا أخباراً مختلفة وأحاديث متعارضة بحتاج فيها الى العرض على الكتاب والسنة المعلومة . . . انه النه يتناول من بين مشتبك القنا » .

وفي هذا الضوء نعرف أن تأخر علم الأصول تـاريخياً لم ينتج فقط عن ارتباطه بتطور الفكر الفقهي ونمـو الاستنباط ، بـل هو نـاتج أيضـا عن طبيعة الحاجة الى علم الأصول فإنها حاجة تاريخية تـوجد وتشتـد تبعاً لمـدى الابتعاد عن عصر النصوص .

التصنيف في علم الأصول: \*\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_

وعلى الضوء المتقدم الذي يقرر أن الحاجة الى علم الأصول حاجة تاريخية نستطيع أن نفسر الفارق المزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي ، فإن التاريخ يشير الى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبياً في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي ، حتى إنه يقال : إن علم الأصول على الصعيد السني دخل في دور التصنيف في أواخر القرن الثاني ، إذ الف في الأصول كل من الشافعي المتوفى سنة ( ١٨٢ ) هـ وعمد بن الحسن الشيساني المتوفى سنة ( ١٨٩ ) هـ بينها قد لا نجد التصنيف الواسع في علم الأصول على الصعيد الشيعي إلا في أعقاب الغيبة الصغرى . أي في مطلع القرن الرابع . بالرغم من وجود رسائل سابقة لبعض أصحاب في مطلع القرن الرابع . بالرغم من وجود رسائل سابقة لبعض أصحاب الأئمة ( ع) في مواضيع أصولية متفرقة .

وما دمنا قد عرفنا أن نمو التفكير الأصولي ينتج عن الحاجة الى الأصول في عالم الاستنباط، وأن هذه الحاجة تاريخية تتسع وتشتد بقدر الابتعاد عن عصر النصوص، فمن الطبيعي أن يوجد ذلك الفارق الزمني وأن يسبق التفكير الأصولي السني الى النمو والاتساع، لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي (ص)، فحين اجتاز التفكير الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية المفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات في عملية الاستنباط الأمر اللذي يوحي بالحاجة الشديدة الى وضع القواعد العامة الأصولية لملتها. وأما

الإمامية فقد كانوا وقتئذ بعيشون عصر النص الشرعي ، لأن الأمام عليه السلام امتداد لوجود النبي (ص) ، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير الى الدرجة التي لا تفسع المجال للاحساس بالحاجة الشديدة الى وضع علم الأصول . .

ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة اليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة ، وحققوا تقدماً في هذا المجال على يد الرواد النوابغ من فقهائنا من قبيل الحسن بن علي بن أبي عقبل ومحمد بن أحد بن الجنيد الإسكافي في القرن الرابع .

ودخل علم الأصول بسرعة دور التصنيف والتأليف ، فألف الشيخ عمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد المتوفى سنة (٤١٣) هـ كتاب في الأصول واصل فيه الخط الفكري الذي سار عليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد قبله ، ونقدهما في جملة من آرائهما . وجماء بعده تلمية السيد المرتضى المتوفى سنة (٤٣٦) هـ فواصل تنمية الخط الأصولي وأفرد لعلم الأصول كتاباً موسعاً نسبياً سماه « الذريعة » وذكر في مقدمته أن هذا الكتاب منقطع النظير في إحاطته بالاتجاهات الأصولية التي تميز الامامية باستيعاب وشمول .

ولم يكن السيد المرتضى هو الوحيد من تلاملة المفيد اللذين واصلوا تنمية هذا العلم الجديد والتصنيف فيه ، بل صنف فيه أيضا عدد آخر من تلاملة المفيد ، منهم سلار بن عبد العزيز الديلمي المشوفى سنة ( ٤٣٦ ) هـ إذ كتب كتاباً باسم التقريب في أصول الفقه .

ومنهم الشيخ الفقيه المجدد محمد بن الحسن العلوسي المتوفى سنة ( ٤٦٠ ) الذي انتهت اليه الزعامة الفقهية بعد أستاذيه الشيخ المفيد والسيد المرتضى ، فقد كتب كتاباً في الأصول باسم « العدة في الأصول » وانتقل علم الأصول على يده الى دور جديد من النضج الفكري ، كما انتقل الفقه

أيضاً الى مستوى أرفع من التفريع والتوسع .

وكان يقوم في هذا العصر الى صف البحث الأصولي عمل واسع النطاق في جمع الأحاديث المنقولة عن أثمة أهل البيت (ع) ودمج المجاميع الصغيرة في موسوعات كبيرة ، فيا انتهى ذلك العصر حتى حصل الفكر العلمي الإمامي على مصادر أربعة موسعة للحديث . وهي الكافي لثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة (٣٢٩) هـ ومن لا يحضره الفقيه للصدوق محمد بن علي بن الحسين المتوفى سنة (٣٨١) هـ والتهذيب للشيخ الطوسي ألفه في حياة الشيخ المفيد والاستبصار له أيضا . وتسمى هذه الكتب في العرف الإمامي بالكتب الأربعة .

تطور علم النظرية وعلم التطبيق على يبد الشيخ الطوسي : \* \* \* ---

لم تكن مساهمة الشيخ الطوسي في الأصول مجرد استمرار للخط وإنما كانت تعبر عن تطور جديد كجزء من تطور شامل في التفكير الفقهي والعلمي كله ، أتيح لهذا الفقيه الزائد أن يحققه ، فكان كتاب العدة تعبيراً عن الجانب الأصولي من التطور ، بينها كان كتاب المبسوط في الفقه تعبيراً عن التطور العظيم في البحث الفقهي على صعيد التطبيق بالشكل الذي يوازي التطور الأصولي على صعيد النظريات .

والفارق الكيفي بين اتجاهات العلم التي انطلقت من هذا التطور الجليد واتجاهاته قبل ذلك ، يسمح لنا باعتبار الشيخ الطوسي حداً فاصلاً بين عصرين من عصور العلم بين العصر العلمي التمهيدي والعصر العلمي الكامل ، فقد وضع هذا الشيخ الرائد حداً للعصر التمهيدي وبدأ به عصر العلم الذي أصبح الفقه والأصول فيه علماً له دقته وصناعته وذهنيته العلمية الخاصة .

ولعمل أفضل طريقة ممكنة في حدود إمكانات همذه الحلقة لتأوضيح

التطور العظيم الذي أحرزه العلم على يد الشيخ الطوسي ، أن نلاحظ نصين كتب الشيخ أحدهما في مقدمة كتاب العدة وكتب الآخر في مقدمة كتاب المسوط .

أما في كتاب العدة فقد كتب في مقدمته يقول: وسألتم أيدكم الله إسلاء مختصر في أصول الفقه يحيط بجميع أبوابه على سبيل الإيجاز والاختصار على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه أصولنا ، فان من صنف في هذا الباب سلك كل قوم منهم المسلك المذي اقتضاه أصولهم ولم يعهد من أصحابنا لأحد في هذا المعنى إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في المختصر الذي له في أصول الفقه ولم يستقصه وشد منه أشياء يجتاج الى استدراكها وتحريرات غير ما حررها ، وإن سيدنا الأجل المرتضي - أدام الله علوه - وإن أكثر في أماليه وما يقرأ عليه شرح ذلك ، فلم يصنف في هذا المعنى شيئاً يرجع اليه ويجعل ظهراً يستند اليه ، وقلتم : ان هذا فن من العلم لا بد من شدة الاهتمام به ، لأن الشريعة كلها مبنية عليه ولا يتم العلم بشيء منها دون إحكام أصولها ، ومن لم بحكم أصولها فانما يكون حاكياً ومعتاداً ولا يكون عالماً » .

وهذا النص من الشيخ الطوسي يعكس مدى أهمية العمل الأصولي اللذي أنجزه .. قدس سره .. في كتاب العدة وطابعه التأسيسي في هذا المجال ، وما حققه من وضع النظريات الأصولية ضمن الإطار المذهبي العام للامامية .

ويعزز هذا النص من الناحية التاريخية أولية الشيخ المفيد في التصنيف الأصولي على الصعيد الشيعي ، كها أنه يدل على أن الشيخ الطوسي كتب كتاب العدة أو بدأ به في حياة السيد المرتضى ، إذ دعا له بالبقاء . ولعله لأجل ذلك لم يكن يعرف وقتئذ شيشاً عن كتاب الذريعة للمرتضى ، إذ نفى وجود كتاب له في علم الأصول . وهذا يعني أن الطوسي بدأ بكتابه قبل أن يكتب المرتضى الذريعة أو أن الذريعة كانت مؤلفة فعلاً ولكنها لم

يعلن عنها ولم يطلع عليها الشيخ الرائد حين بدأ تصنيفه للكتاب .

وكتب الشيخ الطوسي في كتابه الفقهي العظيم المبسوط ، يقول : د إني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين الى علم الفروع يستخفون بفقه أصحابنا الإمامية وينسبونهم الى قلة الفروع وقلة المسائل ويقلولون : إنهم أهمل حشو ومناقصة ، وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق لـ الى كثرة المسائل ولا التفريح على الأصول ، لأن جـل ذلـك وجمهـ وره مأخـ وذ من هذين الـ طريقين وهـ ذا جهل منهم بمـ ذاهبنا وقلة تــأمــل لاصولنا ، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائــل موجود في أخبــارنا ومنصــوص عليه عن أثمتنــا الذين قــولهـم في الحجة يجــري عِرى قول النبي ( ص ) إما خصوصاً أو عموماً أو تصريحاً أو تلويجاً . وأما ما كثروا بــه كتبهم من مسائــل الفروع فــلا فرع من ذلـك الا وله مــدخل في أصولنا ومخرج على مذاهبنا لا عـلى وجه القيـاس بل عـل طريقـة توجب علماً يجب العمل عليها ويسوغ المصير اليها من البناء على الأصل وبراءة الذمة وغير ذلك . مع أن أكثر الفروع لها مـدخل فيــا نص عليه أصحـابنا ، وإنمــا كثر عددهما عند الفقهاء لتركيبهم المسائل بعضها على بعض وتعليقها والتدقيق فيها حتى أن كثيراً من المسائل الواضحة دق لضرب من الصناعة النفس الى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوفى نفسي اليه فيقطعني عن ذلك القواطع وتشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه المطائفة فيمه وترك عنايتهم به ، لأنهم ألفوا الاخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لـو غير لفيظها وعبـر عن معناهـا بغير اللفظ المعتـاد لهم لعبجبـوا منهـا وقصر فهمهم عنها ، وكنت عملت على قديم الموقت كتاب النهماية وذكسرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصلوها من المسائل وفـرقوه في كتبهم ، ورثبته ترتيب الفقمه وجمعت بمين النظائىر ورثبت فيمه الكتب عملي مما رتبت للعلة التي بينتها هناك ، ولم أتعرض للتفريع على المسائل ولا لتعقيدالابواب وتمرتيب المسائل وتعليقها والجمع بين نظائرها ، بل أوردت جميع ذلك أو

أكثره بالألفاظ المنقولية حتى لا يستوحشوا من ذلك ، وعملت بأخره مختصر جمل العقود في العبادات سلكت فيه طسريق الايجاز والاختصار وعقود الأبواب في ما يتعلق بالعبادات ، ووعدت فيه أن أعمـل كتابـاً في الفـروع خاصة يضاف الى كتاب النهاية ويجتمع معه يكون كاملًا كافيا في جميع ما يحتاج اليه ، ثم رأيت أن ذلك يكون مبتوراً يصعب فهمه على الناظر فيه ، لأن الفرع إنما يفهمه اذا ضبط الأصل معه ، فعدلت الى عمل كتاب يشتمل على عدد بجميع كتب الفقه التي فصلها الفقهاء ، وهي نحو من ثلاثين كتابا اذكر كل كتاب منه على غاية ما يكن تلخيصه من الألفاظ ، واقتصرت على مجرد الفقه دون الأدعية والأداب ، واعقد فيه الأبواب وأقسم فيه المسائل وأجمع بين النظائر وأستوفيه غاية الاستيفاء وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون وأقول ما عندي على ما تقتضيه مذاهبنا وتــوجبه أصــولنا بعد أن أذكر أصول جميع المسائل . . . وهذا الكتاب اذا سهل الله تعالى إتمامه يكون كتاباً لا نظير لــه لا في كتب أصحابنــا ولا في كتب المخالفـين ، لأني الى الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء كتاباً واحداً يشتمل على الأصول والفروع مستوفياً مذهبناً ، بل كتبهم وإن كنانت كثيرة فليس يشتمل عليهما كتاب واحد . وأما أصحابنا فليس لهم في هذا المعنى ما يشار اليه ، بل لهم مختصرات » .

وهذا النص يعتبر من الوثائق التاريخية التي تتحدث عن المراحل البدائية من تكون الفكر الفقهي التي مر بها علم الشريعة لدى الامامية ونما من خلالها حتى أنتج أمثال الشيخ الطوسي من النوابخ الذين نقلوه الى مستوى أوسع وأعمق .

ويبدو من هذا النص أن البحث الفقهي الذي سبق الشيخ الطوسي وأدركه هذا الفقيه العظيم وضاق به ، كان يقتصر في الغالب على استعراض المعطيات المباشرة للأحاديث والنصوص ، وهي ما سماها الشيخ الطوسي بأصول المسائل ، ويتقيد في استعراض تلك المعطيات بنفس

الصيغ التي جاءت في مصادرها من تلك الأحاديث. ومن العليمي أن البحث الفقهي حين يقتصر على أصول المسائل المعطاة بصورة مباشرة في النصوص ويتقيد بصيغتها المأثورة، يكون بحثاً منكمشاً لا مجال فيه لللبداع والتعمق الواسع النطاق

وكتاب المبسوط كان محاولة ناجحة وعظيمة في مقاييس الشطور العلمي لنقل البحث الفقهي من نطاقه الضيق المحدود في أصول المسائل الى نطاق واسع بمارس الفقيه فيه التفريع والتفصيل والمقارنة بين الأحكام وتطبيق الفواعد العامة ويتتبع أحكام مختلف الحوادث والفروض على ضوء المعطيات المباشرة للنصوص.

ويدرس نصوص الفقيه الرائد رضوان الله عليه في العدة والمبسوط، عكننا أن نستخلص الحقيقتين التاليتين :

إحداهما أن علم الأصول في الدور العلمي الله سبق الشيسخ الطوسي كان يتناسب مع مستوى البحث الفقهي الذي كان يقتصر وقتئذ على أصول المسائل والمعطيات المباشرة للنصوص ، ولم يكن بإمكان علم الأصول في تلك الفترة أن ينمو نمواً كبيراً ، لأن الحاجات المحدودة للبحث الفقهي الذي حصر نفسه في حدود المعطيات المباشرة للنصوص لم تكن تساعد على ذلك فكان من المطبيعي أن ينتظر علم الأصول نمو التفكير الفقهي واجتيازه تلك المراحل التي كان الشيخ الطوسي يضيف بها ويشكو منها .

والحقيقة الأخرى هي ان تسطور علم الأصول السذي يمثله الشيخ الطوسي في كتاب العدة كان يسير في خط مواز للتطور العظيم الذي انجز في تلك الفترة على الصعيد الفقهي . وهذه الموازاة التاريخية بين التطورين تعزز الفكرة التي قلناها سابقاً عن التفاعل بين الفكر الفقهي والفكر الأصولي أي بين بحوث النظرية وبحوث التطبيق الفقهي ، فان الفقيه اللذي يشتغل في حدود التعبير عن مدلول النص ومعطاه المباشر بنفس

عبارته أو بعبارة مرادفة ويعيش قريباً من عصر صدوره من المعصوم ، لا يحس بحاجة شديدة الى قواعد ، ولكنه حين يدخل في مرحلة التفريع على النص ودرس التفصيلات وافتراض فروض جديدة لاستخراج حكمها بطريقة ما من النص يجد نفسه بحاجة كبيرة ومتزايدة الى العناصر والقواعد العامة وتنفتح أمامه آفاق التفكير الأصولي الرحية .

ويجب أن لا نفهم من النصوص المتقدمة التي كتبها الشيخ الطوسي أن نقل الفكر الفقهي من دور الاقتصار على أصول المسائل والجمود على صيغ الروايات الى دور التفريع وتطبيق القواعد، قد تم على يد الشيخ في فجأة وبدون سابق إعداد، بيل الواقع ان التطور الذي أنجزه الشيخ في الفكر الفقهي كان له بدوره التي وضعها قبله أستاذاه السيد المرتضى والشيخ المفيد وقبلها ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما أشرنا سابقاً، وكان لتلك البدور أهميتها من الناحية العلمية حتى نقل عن أبي جعفر بن معد لتلوسوي وهو متأخر عن الشيخ الطوسي أنه وقف على كتاب ابن الجنيد المفقهي واسمه التهذيب فذكر أنه لم ير لأحد من الطائفة كتاباً أجود منه ولا أبلغ ولا أحسن عبارة ولا أرق معنى منه ، وقعد استسوق فيمه الفسروع والأصول وذكر الخلاف في المسائل واستدل بسطريق الإمامية وطريق غلفيهم . فهذه الشهادة تدل على قيمة البذور التي نمت حتى أتت كلها على يد الطوسي .

وقد جاء كتاب العدة للطوسي الذي يمثل نمو الفكر الأصولي في أعقاب تلك البذور تلبية لحاجات التوسع في البحث الفقهي . وعلى هذا الضوء نعرف أن من الخطأ القول بأن كتاب العدة ينقض العلاقة بين تطور المفقه وتطور الأصول ويثبت إمكانية تطور الفكر الأصولي بندرجة كبيرة دون أن يحصل أدنى تغير في الفكر الفقهي ، لأن الشيخ صنف العدة في حياة السيد المرتضى والفكر الفقهي وقتلاً كنان يعيش مستواه البدائي ولم يتطور الا خلال كتاب المبسوط الذي كتبه الشيخ في آخر حياته . ووجه الحطأ في

هذا القول أن كتاب المبسوط وإن كان متأخراً تاريخياً عن كتاب العدة ولكن كتاب المبسوط لم يكن إلا تجسيداً للتوسع والتكامل للفكر الفقهي اللذي كان قد بدأ بالتوسع والنمو والتفريع على يد ابن الجنيد والسيد المرتضى وغيرهما.

الوقـوف النسبي للعـلم : ٠٠٠ -----

ما مضى المجدد العظيم عمد بن الحسن المطوسي ـ قدس سره ـ حتى قفر بالبحوث الأصولية وبحوث التطبيق الفقهي قفزة كبيرة وخلَف تراثاً ضخماً في الأصول يتمثل في كتاب العدة وتراثاً ضخماً في التطبيق الفقهي يتمثل في كتاب المبسوط . ولكن هذا التراث الضخم توقف عن النمو بعد وفاة الشيخ المجدد طيلة قرن كامل في المجالين الأصولي والفقهي على السواء .

وهذه الحقيقة بالرغم من تأكيد جملة من علمائنا لها تدعو الى التساؤل والاستغراب، لأن الحركة الثورية التي قام بها الشيخ في دنيا الفقه والأصول والمنجزات العطيمة التي حققها في هذه المجالات كان من المفروض والمترقب أن تكون قوة دافعة للعلم وأن تفتح لمن يخلف الشيخ من العلماء آفاقاً رحيبة للابداع والتجديد ومواصلة السير في الطريق الذي بدأه الشيخ ، فكيف لم تأخذ أفكار الشيخ وتجديداته مفعولها الطبيعي في الدفع والاغراء بمواصلة السير ؟ .

هـذا هو السؤال الـذي يجب التوفر على الاجـابة عنه ، ويمكننا بهـذا الصدد أن نشير الى عدة أسباب من المحتمل أن تفسر الموقف :

١ - من المعلوم تباريخياً أن الشيخ البطوسي هاجر الى النجف سنة ( ٤٤٨ ) هـ نتيجة للقلاقل والفتن التي ثارت بين الشيعة والسنة في بغداد أي قبل وفاته بـ ( ١٢ ) سنة ، وكنان يشغل في بغداد قبل هجرته مركزاً علمياً معترفاً به من الخناصة والعنامة حتى ظفر بكرسي الكنلام والإفادة من علمياً معترفاً به من الخناصة والعنامة حتى ظفر بكرسي الكنلام والإفادة من الخناصة والعنامة حتى ظفر بكرسي الكنلام والإفادة من المناسعة والعنامة حتى ظفر بكرسي الكناس والإفادة من المناسع والإفادة من المناسع والمناسع والمنا

الخليفة الفائم بأمر الله الذي لم يكن بمنح هذا الكرسي إلا لكبار العلماء الذين يتمتعون بشهرة كبيرة ، ولم يكن الشيخ مدرساً فحسب بل كان مرجعاً وزعيهاً دينياً ترجع اليه الشيعة في بغداد وتلوذ به في مختلف شؤ ونها منذ وفاة السيد المرتضى عام ( ٤٣٦ ) هـ ولأجل هذا كانت هجرته الى النجف سبباً لتخليه عن كثير من المشاغل وانصرافه انصرافاً كاملاً الى البحث العلمي الأمر الذي ساعده على انجاز دوره العلمي العظيم الذي ارتفع به الى مستوى المؤسسين كها اشار الى ذلك المحقق الشيخ أسد الله المستري في كتاب مقابس الأنوار ، إذ قال : « ولعل الحكمة الإلهية فيها المنق للشيخ تجرده للاشتغال بما تفرد به من تأسيس العلوم الشرعية ولا سيها المسائل الفقهية » .

فمن الطبيعي على هذا الضوء أن يكون للسنين التي قضاها الشيخ في النجف أشرها الكبير في شخصيته العلمية التي تمثلت في كتاب المبسوط، وهو آخر ما ألفه في حياته كها جاء في كلام مترجميه.

والى جانب هذا نلاحظ أن الشيخ بهجرته الى النجف قد انفصل في أكبر الظن عن تلامذته وحوزته العلمية في بغداد ، وبدأ ينشىء في النجف حوزة فتية حوله من أولاده أو الراغبين في الإلتحاق بالدراسات الفقهية من مجاوري القبر الشريف أو أبناء البلاد القريبة منه كالحلة ونحوها ، ونحت الحوزة على عهده بالتدريج وبرز فيها العنصر المشهدي ـ نسبة الى المشهد العلوي ـ والعنصر الحلة .

ونحن حين نرجح أن الشيخ بهجرته الى النجف انفصل عن حوزته الأساسية وأنشأ في مهجره حوزة جديدة ، نستند الى عدة مبررات :

فقب ل كل شيء نسلاحظ أن مؤرخي هجرة الشيخ السطوسي الى النجف لم يشيروا إطلاقاً الى أن تلاملة الشيخ الطوسي في بغداد رافقوه أو التحقوا به فور هجرته الى النجف، واذا لاحظنا إضافة الى ذلك قائمة تلاملة الشيخ التي يذكرها مؤرخوه نجد أنهم لم يشيروا الى مكان التلملة

إلا بالنسبة الى شخصين جاء النص على أنها تلمذا على الشيخ في النجف ، وهما الحسين بن المظفر بن علي الحمداني والحسن بن الحسين بن المحدثين المحسن بن بابويه القمي وأقرب السظن فيها معاً انها من التلامذة المحدثين للشيخ الطوسي . أما الحسين بن المظفر فقد ذكر الشيخ منتجب الدين في ترجمته من الفهرست أنه قرأ على الشيخ جميع تصانيفه في الغري ، وقراءته لمحميع تصانيف الشيخ عليه في النجف يعزز احتمال أنه من تلامذته المحدثين المذين التحقوا به بعد هجرته الى النجف ، إذ لم يقرأ عليه شيئا منها قبل ذلك التاريخ ، ويعزز ذلك أيضا أن أباه المظفر كان يحضر درس الشيخ الطوسي أيضا ومن قبله السيد المرتضى - كها نص على ذلك منتجب المعبقة التي يندرج فيها الأب من تلامذة الشيخ . وأما الحسن بن الحسين المباويهي القمي فنحن نعرف من ترجته أنه تلمذ على عبد العزيز بن البراج الطرابلسي أيضا وروى عن الكراجكي والصهرشتي ، هؤلاء الشلائة هم من المعافذة الشيخ الطوسي ، وهذا يعني أن الحسن الذي تلمذ على الشيخ في النجف كان من تلامذة المثاخرين ، لأنه تلمذ على تلامذته أيضا .

وبما يعزز احتمال حداثة الحوزة التي تكونت حول الشيخ في النجف الدور الذي أداه فيها ابنه الحسن المعروف بأبي علي ، فقد تزعم الحوزة بعد وفاة أبيه ، ومن المظنون أن أبا علي كان في دور الطفولة أو أواثل الشباب حين هاجر أبوه الى النجف ، لأن تاريخ ولادته ووفاته وإن لم يكن معلوما ولكن الثابت تاريخيا أنه كان حياً في سنة (٥١٥) هـ كما يظهر من عدة مواضع من كتاب بشارة المصطفى ، أي إنه عاش بعد هجرة أبيه الى النجف قرابة سبعين عاماً ، ويذكر عن تحصيله أنه كان شريكاً في الدرس عند أبيه مع الحسن بن الحسين القمي الذي رجحنا كونه من الطبقة المتأخرة ، كما يقال عنه أن أباه أجازه سنة ( ٤٥٥ ) هـ أي قبل وفاته بعنه مسين سنة ، وهو يتفق مع حداثة تحصيله .

فإذا عرفنا أنه خلف أباه في التدريس والزعامة العلمية للحوزة في النجف بالرغم من كونه من تـلامذته المتأخرين في أغلب الظن استطعنا أن نقـد المستوى العلمي العام لهذه الحوزة ، ويتضاعف الاحتمال في كونها حديثة التكون .

والصورة التي تكتمل لدينا على هذا الأساس هي أن الشيخ الطوسي بهجرته الى النجف انفصل عن حوزته الأساسية في بغداد وأنشأ حوزة جديدة حوله في النجف وتفسرغ في مهجره للبحث وتنمية العلم ، وإذا صدقت هذه الصورة أمكننا تفسير الظاهرة التي نحن بصدد تعليلها ، فإن الحوزة الجديدة التي نشأت حول الشيخ في النجف كان من الطبيعي أن لا ترقى الى مستوى التفاعل المبدع مع التطور الذي أنجزه الطوسي في الفكر العلمي ، لحداثتها . وأما الحوزة الأساسية ذات الجذور في بغداد فلم تتفاعل مع أفكار الشيخ ، لأنه كان يمارس عمله العلمي في مهجره منفصلا عن تلك الحوزة ، فهجرته الى النجف وإن هيأته للقيام بدوره العلمي يتسرب الإبداع الفقهي العلمي من الشيخ الى تلك الحوزة التي كان ينتج يسرب الإبداع الفقهي العلمي من الشيخ الى تلك الحوزة التي كان ينتج ويبدع بعيداً عنها ، وفرق كبير بين المبدع المذي يمارس إبداعه العلمي داخل نطاق الحوزة إيداعه بوعي وتفتح ، وبين المبدع الذي يمارس إبداعه بوعي

ولهذا كان لا بد ـ لكي يتحقق ذلك التفاعل الفكري الجلاق ـ أن يشتد ساعد الحوزة الفتية التي نشأت حول الشيخ في النجف حتى تصل الى ذلك المستوى من التفاعل من الناحية العلمية ، فسادت فترة ركود ظاهري بانتظار بلوغ الحوزة الفتية الى ذلك المستوى ، وكلف ذلك العلم أن ينتظر قرابة مئة عام ليتحقق ذلك ولتحمل الحوزة الفتية أعباء الوارثة العلمية للشيخ حتى تتفاعل مع آرائه وتتسرب بعد ذلك بتفكيرها المبدع الخلاق الى الحلة ، بينها ذوت الحوزة الفديمة في بغداد وانقطعت عن مجال الإبداع

العلمي اللذي كانت الحوزة الفتية في النجف وجناحها الحلي بصورة خاصة ـ الوريثة الطبيعية له .

٧ - وقد اسند جماعة من العلماء ذلك الركود الغريب الى ما حظي به الشيخ الطوسي من تقدير عظيم في نفوس تلامذته رفعه في انظارهم عن مستوى النقد ، وجعل من آرائه ونظرياته شيئاً مقدساً لا يمكن ان ينال باعتراض او يخضع لتمحيص . ففي المعالم كتب الشيخ حسن بن ذين الدين ناقلاً عن ابيه -قدس سره - ان اكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليداً له لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به وروي عن الحمصي وهو عمن عاصر تلك الفترة انه قال : « لم يبق للامامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك » .

وهذا يعني ان ردَّ الفعل العاطفي لتجديدات الشيخ قد طغى متمثلًا في تلك النزعة التقديسية على رد الفعل الفكري الذي كان ينبغي ان يتمثل في درس القضايا والمشاكل التي طرحها الشيخ والاستمرار في تنمية الفكر الفقهى .

وقد بلغ من استفحال تلك النزعة التقديسية في نفوس الأصحاب انا نجد فيهم من يتحدث عن رؤيا لأمير المؤمنين (ع) شهد فيها الامام (ع) بصحة كل ما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه الفقهي « النهاية » ، وهو يشهد عن مدى تغلغل النفوذ الفكري والروحي للشيخ في اعماق نفوسهم .

ولكن هذا السبب لتفسير الركود الفكري قد يكون مرتبطاً بالسبب الأول ، اذ لا يكفي التقدير العلمي لفقيه في العادة مها بلغ لكي يغلق على الفكر الفقهي للآخرين ابواب النمو والتفاعل مع آراء ذلك الفقيه ، وانما يتحقق هذا عادة حين لا يكون هؤلاء في المستوى العلمي المذي يؤهلهم لهذا التفاعل فيتحول التقدير الى إيمان وتعبد .

٣- والسبب الشالث: يمكننا ان نستنجه من حقيقتين تاريخيتين: إحداهما ان نمو الفكر العلمي والأصولي لدى الشيعة لم يكن منفصلاً عن العوامل الخارجية التي كانت تساعد على تنمية الفكر والبحث العلمي، ومن تلك العوامل عامل الفكر السني، لأن البحث الأصولي في النطاق السني ونمو هذا البحث وفقاً لأصول المذهب السني كان حافزاً باستمرار للمفكرين من فقهاء الإمامية لدراسة تلك البحوث في الاطار الامامي، ووضع النظريات التي تتفق معه في كل ما يثيره البحث السني من مسائل ومشاكل والاعتراض على الحلول المقترحة لها من قبل الأخرين.

ويكفي للاستدلال على دور الإثبارة البذي كبان يقبوم بـ التفكسير الأصولي السنى ، هذان النصان لشخصين من كبار فقهاء الامامية :

١ ـ قال الشيخ الطوسي: في مقدمة كتاب العدة يبرر إقدامه على تصنيف هذا الكتاب الأصولي: « ان من صنف في هذا الباب سلك كل قوم منهم المسلك الذي اقتضاه اصولهم ولم يعهد من اصحابنا لأحد في هذا المعنى » .

٧ - وكتب ابن زهرة: في كتابه الغنية وهنو يشرح الأغنراض المتوضاة من البحث الأصولي قائلًا: «على ان لننا في الكلام في اصول الفقه غرضاً آخر سوى ما ذكرناه، وهو بينان فساد كثير من مذاهب غنالفينا فيها وكثير من طرقهم الى تصحيح منا هنو صحيح منها(١) وانه لا يمكنهم تصحيحها وإخراجهم بذلك عن العلم بشيء من فروع الفقه ، لأن العلم بنالفروع من دون العلم بناصله محال ، وهنو غرض كبير يدعنو الى العناية بناصول الفقة ويبعث على الاشتغال بها » .

<sup>(</sup>١) اي الكشف عن فساد كثير من متبنياتهم من ناحية وفساد الأدلة التي يستندون اليها لإثبات المتبنيات الصحيحة من ناحية الحرى .

هذه هي الحقيقة الأولى .

والحقيقة الأخرى هي ان التفكير الأصولي السني كان قد بدأ ينضب في القرن الخامس والسادس ويستنفذ قدرته على التجديد ويتجه الى التقليد والاجترار ، حتى ادى ذلك الى سدَّ باب الإجتهاد رسمياً .

ويكفينا لاثبات هذه الحقيقة شهادة معاصرة لتلك الفترة من عالم سني عاشها وهو الغزالي المتوفى سنة (٥٠٥) هم، اذ تحدث عن شروط المناظر في البحث فلكر منها « ان يكون المناظر مجتهداً يفتي برأيسه لا بملهب المسافعي وابي حنيفة وغيرهما حتى اذا ظهر له الحق من ملهب ابي حنيفة ترك ما يوافق رأي الشافعي وافتى بما ظهر له ، فأما من لم يبلغ رتبة الاجتهاد وهو حكم كل اهل العصر . فأي فائدة له في المناظرة » .

ونحن اذا جمعنا بين هاتين الحقيقتين وعرفنا ان التفكير الأصولي السني الذي يشكل عامل إثارة للتفكير الأصولي الشيعي كان قد اخمذ بالانكماش ومني بالعقم ، استطعنا ان نستنتج ان التفكير العلمي لمدى فقهائنا الإمامية رضوان الله عليهم قد فقد إحد المثيرات المحركة له ، الأمر الذي يمكن ان نعتبره عاملاً مساعداً في توقف النمو العلمي .

ابن ادريس يصف فترة التوقف : ههه \_\_\_\_\_\_

ولعل من افضل الوثائق التاريخية التي تصف تلك الفترة ما ذكره الفقيه المبدع محمد بن احمد بن إدريس اللي ادرك تلك الفترة وكان له دور كبير في مقاومتها وبث الحياة من جديد في الفكر العلمي كها سنعرف بعد لحظات ، فقد كتب هذا الفقيه في مقدمة كتابه السرائر يقول : \* اني لما رأيت زهد اهل هذا العصر في علم الشريعة المحمدية والأحكام الاسلامية وتشاقلهم عن طلبها وعداوتهم لما يجهلون وتضييعهم لما يعلمون ، ورأيت ذا السن من اهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة عليه مضيعاً لما استودعته الأيام

مقصراً في البحث عما يجب عليه علمه حتى كانه ابن يهومه ومنتج ساعته . : . ورأيت العلم عنانه في يد الامتهان وميدانه قد عطل منه الرهان تداركت منه الذماء الباقي وتلافيت نفساً بلغت التراقي . .

تجدد الحياة والحركة في البحث العلمي : ٠٠٠ ----

ما انتهت مئة عمام حتى دبّت الحياة من جمديد في البحث الفقهي والأصولي على الصعيد الإمامي ، بينها ظل البحث العلمي السني عملى ركوده الذي وصفه الغزالي في القرن الخامس .

ومردُّ هذا الفرق بين الفكرين والبحثين الى عدة اسباب ادت الى استثناف الفكر العلمي الإمامي نشاطه الفقهي والأصولي دون الفكر السنى . ونذكر من تلك الأسباب السبين التاليين :

١ ـ ان روح التقليد وان كانت قد سرت في الحوزة التي خلفها الشيخ الطوسي كما تغلغلت في اوساط الفقه السني ، ولكن نوعية الروح كانت تختلف لأن الحوزة العلمية التي خلفها الشيخ المطوسي سرى فيها روح التقليد لأنها كانت حوزة فتية ، فلم تستطع ان تتفاعل بسرعة مع تجديدات الشيخ العظيمة ، وكان لا بدلها ان تنتظر مدة من الزمن حتى تستوعب تلك الأفكار وترتفع الى مستوى التفاعل معها والتأثير فيها ، فروح التقليد فيها موقتة بطبيعتها . واما الحوزات الفقهية السنية فقد كان شيوع روح التقليد فيها نتيجة لشيخوختها بعد ان بلغت قصارى نموها ، أو بعد ان استنفدت اغراضها ، الأمر الذي لا يمكننا التوسع في شرحه الآن على مستوى هذه الحلقة ، فكان من المطبيعي ان يتفاقم فيها روح الجمسود والتقليد .

٢ ـ إن الفقه السني كان هـ و الفقه الـ رسمي الـ ذي تتبنـاه الـ دولــة
 وتستفتيـ في حدود وفـ اثها بـ التزامـ اتها الـ دينية ، و لهـ ذا كانت الـ دولة تشكــ ل

عامل دفع وتنمية للفقه السني ، الأمر اللذي يجعل الفقه السني يتأثر بالأوضاع السياسية وينزدهر في عصور الاستقرار السياسي وتخبو جذوته في ظروف الإرتباك السياسي .

وعلى هذا الأساس كان من الطبيعي ان يفقد الفقه السني شيئاً مهماً من جذوته في القرن السادس والسابع وما بعدهما تأثراً بارتباك الوضع السياسي وانهياره اخيراً على يد المغول الذين عصفوا بالعالم الاسلامي وحكوماته.

واما الفقه الإمامي فقد كان منفصلاً عن الحكم دائماً ومغضوباً عليه من الأجهزة الحاكمة في كثير من الأحابين ، ولم يكن الفقهاء الاماميون يستمدون دوافع البحث العلمي من حاجات الجهاز الحاكم ، بل من حاجات الناس الذين يؤمنون بإمامة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويسرجعون الى فقهاء مدرستهم في حل مشاكلهم الدينية ومعرفة احكامهم الشرعية . ولأجل هذا كان الفقه الإمامي يتأثر بحاجات الناس ولا يتأثر بالوضع السياسي كما يتأثر الفقه السني .

ونحن اذا اضفنا الى هذه الحقيقة عن الفقه الامامي حقيقة اخرى ، وهي ان الشيعة المتعبدين بفقه اهل البيت كانوا في نمو مستمر كمياً وكانت علاقاتهم بفقهائهم وطريقة الإفتاء والاستفتاء تتحدد وتتسم ، استطعنا ان نعرف ان الفقه الامامي لم يفقد العوامل التي تدفعه نحو النمو بل اتسعت باتساع التشيع وشيوع فكرة التقليد بصورة منظمة .

وهكذا نعرف ان الفكر العلمي الامامي كنان يملك عنواميل النمو داخلياً باعتبار فتوته وسيره في طريق التكامل ، وخارجيـاً باعتبـار العلاقــات التي كانت تربط الفقهاء الإماميين بالشيعة وبحاجاتهم المتزايدة .

ولم يكن التوقف النسبي له بعد وفاة الشيخ الرائد الا لكي يستجمع قواه ويواصل نموه عند الارتفاع الى مستوى التفاعل مع آراء الطوسي .

واما عنصر الإثارة المتمثل في الفكر العلمي السني فهدو وان فقده الفكر العلمي الامامي نتيجة لجمود الحوزات الفقهية السنيسة ، ولكنه استعاده بصورة جديدة ، وذلك عن طريق عمليات الغزو المذهبي التي قام بها الشيعة ، فقد اصبحوا في القرن السابع وما بعده في دور الدعوة الى مذهبهم ، ومارس علماؤنا كالعلامة الحلي وغيره هذه الدعوة في نطاق واسع ، فكان ذلك كافيا لإثارة الفكر العلمي الشيعي للتعمق والتوسع في درس اصول السنة وفقهها وكلامها ، ولهذا نرى نشاطاً ملحوظاً في بحوث الفقه المقارن قام به العلماء اللين مارسوا تلك الدعوة من فقهاء الإمامية كالعلامة الحلى .

صاحب السرائر الى صاحب المعالم : \*\* -----

وكانت بداية خروج الفكر العلمي عن دور التوقف النسبي على يد الفقيه المبدع محمد بن احمد بن ادريس المتوفى سنة ( ٥٩٨ ) هـ ، اذ بث في الفكر العلمي روحاً جديدة ، وكان كتابه الفقهي « السرائر » ايذاناً ببلوغ الفكر العلمي في مدرسة الشيخ الى مستوى التفاعل مع افكار الشيخ ونقدها وتمحيصها .

وبدراسة كتاب السرائر ومقارنته بالمبسوط يمكننا ان ننتهي الى النفاط التالية :

1 ـ ان كتاب السرائر يبرز العناصر الأصولية في البحث النقهي وعلاقتها به بصورة اوسع مما يقوم به كتاب المبسوط بهذا الصدد ، فعل سبيل المثال نذكر ان ابن ادريس ابرز في استنباطه لأحكام المياء ثلاث قراعد اصولية وربط بحثه الفقهي بها ، بينها لا نجد شيشا نها في احكام المياه من كتاب المبسوط وان كانت بصيغتها النظرية العامة ، حودة في كتب الأصول قبل ابن ادريس .

٧ - ان الاستدلال الفقهي لدى ابن ادريس اوسع منه في كتاب المبسوط وهو يشتمل في النقاط التي يختلف فيها مع الشيخ على توسع في الاحتجاج وتجميع الشواهد ، حتى ان المسألة التي لا ينزيد بحثها في المبسوط على سطر واحد قد تبلغ في السرائر صفحة مثلا ، ومن هذا القبيل مسألة طهارة الماء المتنجس اذا تمم كراً بماء متنجس ايضاً فقد حكم الشيسخ في المبسوط ببقاء الماء على النجاسة ولم ينزد على جملة واحدة في توضيح وجهة نظره ، واما ابن ادريس فقد اختار طهارة الماء في هذه الحالة ، وتوسع في بحث المسألة ثم ختمه قائلًا : « ولنا في هذه المسألة منفردة نحو من عشر ورقات قد بلغنا فيها اقصى الغايات وحججنا القول فيها والأسئلة والأدلة والشواهد من الآيات والأخبار » .

ونلاحظ في النقاط التي يختلف فيها ابن ادريس مع الشيخ الطوسي اهتماماً كبيراً منه باستعراض الحجج التي يمكن ان تدعم وجهة نظر الطوسي وتفنيدها ، وهذه الحجج التي يستعرضها ويفندها إما ان تكون من وضعه وابداعه يفترضها افتراضاً ثم يبطلها لكي لا يبقي مجالاً لشبهة في صحة موقفه ، او انها تعكس مقاومة الفكر التقليدي السائد لآراء ابن ادريس الجديدة . اي ان الفكر السائد استفزته هذه الآراء واخذ يدافع عن آراء الطوسي ، فكان ابن ادريس يجمع حجج المدافعين ويفندها . وهذا يعني ان آراء ابن آدريس كان لها رد فعل وتأثير معاصر على الفكر العلمي السائد الذي اضطره ابن ادريس للمبارزة .

ونحن نعلم من كتاب السرائر ان ابن ادريس كان يجابه معاصريه بآرائه ويناقشهم ولم يكن منكمشاً في نطاق تأليفه الخاص ، فمن الطبيعي ان يشير ردود الفعل وان تنعكس ردود الفعل هذه على صورة حجج لتأييد رأي الشيخ ، فمن مجابهات ابن ادريس تلك ما جاء في المزارعة من كتاب السرائر ، اذ كتب عن رأي فقهي يستهجنه ويقول : « والقائل بهذا القول السيد العلوي ابو المكارم بن زهرة الحلبي شاهدته ورأيته وكاتبته وكاتبته

وعـرَّفته مـا ذكـره في تصنيفـه من الخـطأ فـاعتــلـر ــ رحمـه اللهـــ بـأعــلـار غــير واضحة » .

كما نلمح في بحوث ابن ادريس ما كان يقاسيه من المقلدة الذين تعبدوا بآراء الشيخ الطوسي وكيف كان يضيق بجمودهم ؟ ففي مسألة تحديد المقدار الواجب نزحه من البشر اذا مات فيها كافريرى ابن ادريس ان الواجب نزح جميع ما في البشر بدليل ان الكافر اذا باشر ماء البشر وهو حي وجب نزح جميعها اتفاقاً ، فوجوب نزح الجميع اذا مات فيها اول . واذا كان هذا الاستدلال ـ الاستدلال بالاولوية ـ يحمل طابعاً عقلياً جريشاً بالنسبة الى مستوى العلم الذي عاصره ابن ادريس فقد علق عليه يقول : « وكأني بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده ويقول : من قال هذا ومن ينظره في كتابه ومن اشار من اهل هذا الفن الذين هم القدوة في هذا الهه ؟ » .

واحياناً نجد ان ابن ادريس يحتال على المقلدة فيحاول ان يثبت لهم ان الشيخ الطوسي يذهب الى نفس رأيه ولو بضرب من التأويل ، فهو في مسألة الماء المتنجس المتمم كراً بمثله يفتي بالطهارة ويحاول ان يثبت ذهاب الشيخ الطوسي الى القول بالطهارة ايضا ، فبقول : « فالشيخ ابو جعفر الطوسي الذي يتمسك بخلافه ويقلده في هذه المسألة ويجعل دليلا يقوي القول والفتيا بطهارة هذا الماء في كثير من اقواله . وانا ابين - إن شاء الله ان ابا جعفر تفوح من فيه رائحة تسليم هذه المسألة بالكلية اذا تؤمل كلامه وتصنيفه حق التأمل وابصر بالعين الصحيحة واحضر له الفكر الصافي » .

٣ ـ وكتاب السرائر من الناحية التاريخية يعاصر الى حد ما كتاب الغنية الذي قام فيه حمزة بن على بن زهرة الحسيني الحلبي بدراسة مستقلة لعلم الأصول ، لأن ابن زهرة همذا توفي قبل ابن ادريس بد ( ١٩ ) عاما ، فالكتابان متقاربان من الناحية الزمنية .

وننحن اذا لاحظنا اصول ابن زهرة وجدنا فيه ظاهرة مشتركة بينه

وبين فقه ابن ادريس تميزهما عن عصر التقليد المطلق للشيخ ، وهمله النظاهرة المشتركة هي الخروج على آراء الشيخ والأخد بوجهات نظر تتعارض مع موقفه الأصولي او الفقهي ، وكها رأينا ابن ادريس يحاول في السرائر تفنيد ما جاء في فقه الشيخ من ادلة كذلك نجد ابن زهرة يناقش في الغنية الأدلة التي جاءت في كتاب العدة ويستدل على وجهات نظر معارضة ، بل يثير احياناً مشاكل اصولية جديدة لم تكن مشارة من قبل في كتاب العدة بذلك النحو(۱) .

وهذا يعني ان الفكر العلمي كان قد نمى واتسع بكلا جناحيه الأصولي والفقهي حتى وصل الى المستوى الذي يصلح للتفاعل مع آراء الشيخ ومحاكمتها الى حدَّ ما على الصعيدين الفقهي والأصولي ، وذلك يعزز ما قلناه سابقاً من ان نمو الفكر الفقهي ونمو الفكر الأصولي يسيران في خطين متوازيين ولا يتخلف احدهما عن الآخر تخلفاً كبيراً ، لما بينهما من تفاعل وعلاقات .

واستمرت الحركة العلمية التي نشطت في عصر ابن ادريس تنمو وتتسع وتزداد ثراءاً عبر الأجيال ، وبرز في تلك الأجيال نوابخ كبار صنفوا في الأصول والفقه وابدعوا ، فمن هؤلاء المحقق نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الحلى المتوفى سنة ( ٦٧٦ ) هـ ، وهـ و تلميذ تـ الامذة

<sup>(</sup>١) لا بأس ان يذكر المدرس مشالين او ثـلائة للمسائل التي اختلف فيهـا رأي ابن زهرة عن رأي الشيخ . فمن ذلك مسألة دلالـة الأمر عـلى الفور ، فقـد كان الشيـخ يقول بدلالته عـلى الفور ، وانكـر ابن زهرة ذلـك وقال : ان صيغـة الأمر حيـادية لا تـدل

على فور ولا تسراخ. ومن ذلك ايضا مسألة اقتضاء النهي عن المعاملة لفسادها ، فقد كان الشيخ يقول بالاقتضاء وانكس ابن زهرة ذلك مميزاً بين مفهومي الحسرمة والفساد ونافياً للتلازم بينها. وقد اشار ابن زهرة في بحسوث العام والحاص مشكلة حجية العام المخصص في غير مورد التخصيص ، بينها لم تكن هذه المشكلة قدد

ابن ادريس ومؤلف الكتاب الفقهي الكبير « شرائع الاسلام » الذي اصبح بعد تأليف محوراً للبحث والتعليق والتدريس في الحوزة بدلاً عن كتاب النهاية الذي كان الشيخ الطوسي قد الفه قبل المبسوط .

وهذا التحول من النهاية الى الشرائع يرمز الى تطور كبير في مستوى العلم ، لأن كتاب النهاية كان كتاباً فقهياً يشتمل على امهات المسائل الفقهية واصولها ، واما الشرائع فهو كتاب واسع يشتمل على التفريع وتخريج الأحكام وفقاً للمخطط الذي وضعه الشيخ في المبسوط ، فاحتلال هذا الكتاب المركز الرسمي لكتاب النهاية في الحوزة واتجاه حركة البحث والتعليق اليه يعني ان حركة التفريع والتخريج قد عمت واتسعت حتى اصبحت الحوزة كلها تعيشها .

وقد صنّف المحقق الحلي كتباً في الأصول ، منها كتاب نهج الموصول الى معرفة الأصول ، وكتاب المعارج .

ومن اولئك النوابغ تلميذ المحقق وابن اخته المعروف بالعلامة ، وهو الحسن بن يبوسف بن علي بن مطهر المتوفى سنة ( ٧٢٦) هـ ، وله كتب عديدة في الأصول من قبيل « تهديب البوصول الى علم الأصول » و « مبادىء الوصول الى علم الأصول » وغيرهما .

وقد ظل النمو العلمي في مجالات البحث الأصولي الى آخر القرن العماشر، وكان الممثل الأساسي له في اواخر هذا القرن الحسن بن زين المدين المتوفى سنة (١٠١١) هـ، وله كتاب في الأصول باسم و المعالم، مثّل فيه المستوى العالي لعلم الأصول في عصره بتعبير سهل وتنظيم جديد، الأمر الذي جعل لهذا الكتاب شأناً كبيراً في عالم البحوث الأصولية حتى اصبح كتاباً دراسياً في هذا العلم وتناوله المعلقون بالتعليق والتوضيح والنقد.

ويقارب المعالم من الناحية الزمنية كتاب زبدة الأصول الذي صنف

علم من اعلام العلم في اوائل القرن الحادي عشر ، وهـ و الشيخ البهائي المتوفى سنة ( ١٠٣١ ) هـ .

الصدمة التي مني بها علم الأصول :\*\*

وقد مني علم الأصول بعد صاحب المعالم بصدمة عارضت نموه وعرضته لحملة شديدة ، وذلك نتيجة لظهور حركة الأخبارية في اوائل القرن الحادي عشر على يبد الميرزا محمد امين الاسترابادي المتوفى سنة ( ١٠٢١ ) هـ واستفحال امر هذه الحركة بعده ، وبخاصة في اواخر القرن الحادي عشر وخلال القرن الثاني عشر .

وكان لهذه الحملة بواعثها النفسية التي دفعت الأخباريين من علماثنا رضوان الله عليهم ـ وعلى رأسهم المحدث الاسترابادي ـ الى مقاومة علم الأصول ، وساعدت على نجاح هذه المقاومة نسبياً . نذكر منها ما يلي :

١ عدم استيعاب ذهنية الأخباريين لفكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فقد جعلهم ذلك يتخيلون ان ربط الاستنباط بالعناصر المشتركة والقواعد الأصولية يؤدي الى الابتعاد عن النصوص الشرعية والتقليل من اهميتها.

ولو انهم استوعبوا فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط كسا درسها الأصوليون لعرفوا ان لكل من العناصر المشتركة والعناصر الخاصة دورها الأساسي واهميتها ، وإن علم الاصول لا يستهدف استبدال العناصر الخاصة بالعناصر المشتركة ، بل يضع القواعد اللازمة لاستنباط الحكم من العناصر الخاصة .

٧ ـ سبق السنة تاريخياً إلى البحث الأصولي والتصنيف الموسع فيه ،
 فقد اكسب هذا علم الأصول إطاراً سنياً في نظر هؤلاء الشائرين عليه ،
 فاخذوا ينظرون اليه بوصفه نتاجاً للمذهب السنى . وقد عرفنا سابقاً ان

سبق الفقه السني تاريخياً الى البحوث الأصولية لم ينشأ عن صلة خاصة بين علم الأصول والمذهب السني ، بل هو مرتبط بحدى ابتعاد الفكر الفقهي عن عصر النصوص التي يؤمن بها ، فإن السنة يؤمنون بان عصر النصوص انتهى بوفاة النبي (ص) وبهذا وجدوا انفسهم في اواخسر القرن الشاني بعيدين عن عصر النص بالدرجسة التي جعلتهم يفكرون في وضع علم الأصول ، بينها كان الشيعة وقتشذ يعيشون عصر النص الذي يمتد عندهم الى الغيبة .

ونجد هذا المعنى بوضوح ووعي في نص للمحقق الفقيه السيد محسن الأعرجي المتوفى سنة (١٢٧٧) هـ، اذ كتب في وسائله رداً على الأخباريين يقول: « ان المخالفين لما احتاجوا الى مراعاة هذه الأمور قبل ان نحتاج اليها سبقوا الى التدوين لبعدهم عن عصر الصحابة واعراضهم عن اثمة الممدى ، وافتتحوا باباً عظياً لاستنباط الأحكام كثير المباحث دقيق المسارب عم التفاصيل ، وهو القياس . فاضطروا الى التدوين اشد ضرورة ، ونحن مستغنون بارباب الشريعة واثمة الهدى، نأخذ منهم الأحكام مشافهة ونعرف ما يريدون بديهة . الى ان وقعت الغيبة وحيل بيننا وبين امام العصر (ع) . . . فاحتجنا الى تلك المباحث والف فيها متقدمونا كابن الجنيد وابن الي عقيل ، وتلاهما من جاء بعدهما كالسيد والشيخين وابي الصلاح وابي عقيل ، وتلاهما من جاء بعدهما كالسيد والشيخين وابي الصلاح وابي عن مراعاتها مع مسيس الحاجة لأن سبقنا اليها المخالفون وقد قال (ص) المكمة ضالة المؤمن! وما كنا في ذلك تبعاً وانما بحثنا عنها اشد البحث واستقصينا اتم الاستقصاء ولم نحكم في شيء منها الا بعد قيام الحجة وظهور المحجة » .

٣\_ وعما اكمد في ذهن هؤلاء الإطمار السني لعلم الأصمول ان ابن
 الجنيمة وهمو من رواد الاجتهاد وواضعي بدور علم الأصمول في الفقه
 الإمامي - كان يتفق مع اكثر المذاهب الفقهية السنيمة في القول بمالقياس .

ولكن المواقع ان تسرب بعض الأفكار من المدراسات الأصولية السنية الى شخص كابن الجنيد لا يعني ان علم الأصول بطبيعته سني ، وانما هو نتيجة لتأثر التجربة العلمية المتأخرة بالتجارب السابقة في مجالها . ولما كان للسنة تجارب سابقة زمنياً في البحث الأصولي فمن الطبيعي ان نجد في بعض التجارب المتأخرة تأثراً بها ، وقد يصل التأثر احياناً الى درجة تبني بعض الأراء السابقة غفلة عن واقع الحال . ولكن ذلك لا يعني بحال ان علم الأصول قد استورده الشيعة من الفكر السني وفرض عليهم من قبله ، بل هو ضرورة فرضتها على الفقه الإمامي عملية الاستنباط وحاجات هذه العملية .

\$ \_ وساعد على ايمان الأخباريين بالاطار السني لعلم الأصول تسرب اصطلاحات من البحث الأصولي السني الى الأصوليين الإماميين وقبولهم بها بعد تطويرها واعطائها المدلول الذي يتفق مع وجهة النظر الإمامية . ومشال ذلك كلمة « الاجتهاد » كما رأينا في بحث سابق ، اذ اخذها علماؤ نا الإماميون من الفقه السني وطوروا معناها ، فتراءى لعلمائنا الأخباريين الذين لم يدركوا التحول الجوهري في مدلول المصطلح ان علم الأصول عند اصحابنا يتبنى نفس الاتجاهات العامة في الفكر العلمي السني ، ولهذا شجبوا الاجتهاد وعارضوا في جوازه المحققين من اصحابنا .

٥ ـ وكان الدور المذي يلعبه العقسل في علم الأصول مثيسراً آخر للأخباريين على هذا العلم نتيجة لاتجاههم المتطرف ضد العقل ، كما رأينا في بحث سابق .

٣ - ولعل انجح الأساليب التي اتخذها المحدث الإسترابادي واصحابه لاثارة الرأي العام الشيعي ضد علم الأصول هو استغلال حداثة علم الأصول لضربه ، فهو علم لم ينشأ في النطاق الإمامي الا بعد الغيبة ، وهذا يعني ان اصحاب الأثمة وفقهاء مدرستهم مضوا بدون علم اصول ، ولم يكونوا بحاحة اليه . وما دام فقهاء تلامذة الأثمة من قبيل زرارة بن

اعين ومحمد بن مسلم ومحمد بن ابي عمير وينونس بن عبد السرحمن وغيرهم ــ كنانوا في غنى عن علم الأصنول في فقههم ، فبلا ضنورة للتنورط فيسها لم يتورطوا فيه ، ولا معنى للقول بتوقف الاستنباط والفقه على علم الأصول .

ويمكننا ان نعرف الحطافي هذه الفكرة على ضوء ما تقدم سابقاً من الحاجة الى علم الأصول حاجة تاريخية ، فان عدم احساس الرواة والفقهاء الذين عاشوا عصر النصوص بالحاجة الى تأسيس علم الأصول لا يعني عدم احتياج الفكر الفقهي الى علم الأصول في العصور المتأخرة التي يصبح الفقيه فيها بعيداً عن جو النصوص ويتسع الفاصل الزمني بينه وبينها ، لأن هذا الابتعاد يخلق فجوات في عملية الاستنباط ويفرض على الفقيه وضع القواعد الأصولية العامة لعلاج تلك الفجوات .

الجذور المزعومة للحركة الأخبارية :٠٠٠ \_\_\_\_\_\_

وبالرغم من ان المحدث الإسترابادي كان هو رائد الحركة الأخبارية فقد حاول في فوائده المدنية ان يرجع بتاريخ هذه الحركة الى عصر الأئمة وان يثبت لها جذوراً عميقة في تاريخ الفقه الامامي لكي تكتسب طابعاً من الشرعية والإحترام، فهو يقول: ان الاتجاه الأخباري كان هو الاتجاه السائد بين فقهاء الامامية الى عصر الكليني والصدوق وغيرهما من ممثلي هذا الاتجاه في رأي الإسترابادي، ولم يتزعزع هذا الاتجاه الا في اواخر القرن الرابع وبعده حين بدأ جماعة من علماء الامامية ينحرفون عن الخط الأخباري ويعتمدون على العقل في استنباطهم ويربطون البحث الفقهي بعلم الأصول تأثراً بالطريقة السنية في الاستنباط، ثم اخذ هذا الانحراف بالتوسم والانتشار.

ويذكر المحدث الاسترابادي بهذا الصدد كلاماً للعلامة الحلي ـ الـذي عـاش قبله بشلاث قـرون ـ جـاء فيـه التعبـير عن فـريق من علماء الإمـاميــة الأخباريين ، ويستدل بهذا النص على سبق الاتجاه الأخباري تاريخياً .

ولكن الحقيقة ان العلامة الحلي يشير بكلمة الأخباريين في حديثه الى مسرحلة من مراحل الفكر الفقهي لا الى حركة ذات اتجساه محدد في الاستنباط، فقد كان في فقهاء الشيعة منذ العصور الأولى علماء اخباريون يمثلون المرحلة البدائية من التفكير الفقهي ، وهؤلاء هم الذين تحدث عنهم الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وعن ضيق افقهم واقتصارهم في بحوثهم الفقهية على اصول المسائل وانصرافهم عن التفريع والتوسع في التطبيق . وفي النقطة المقابلة لهم الفقهاء الأصوليون الذين يفكرون بدهنية اصولية ويمارسون التفريع الفقهي في نطاق واسع . فالأخبارية القديمة اذن تعبر عن مستوى من مستويات الفكر الفقهي لا عن مذهب من مذاهبه .

وهسذا ما اكده المحقق الجليل الشيخ محمد تقي المتسوفي سنمة (١٧٤٨) هـ في تعليقته الضخمة على المسالم ، اذ كتب بهذا الشأن يقول : « فإن قلت : ان علماء الشيعة كانوا من قديم الزمان على صنفين اخساري واصولي كما اشار اليه العلامة في النهاية وغيره . قلت : إنه وإن كان المتقدمون من علمائنا على صنفين ، وكان فيهم اخسارية الا انه لم تكن طريقتهم ما زعمه هؤلاء ، بل لم يكن الاختلاف بينهم وبين الأصولية الا في سعة الباع في التفريعات الفقهية وقوة النظر الى القواعــد الكلية والاقتــدار على تفريع الفروع عليها ، فقد كانت طائفة منهم ارباب النصوص ورواة الأخبار ولم تكن طريقتهم التعدي عن مضامين الروايات وموارد النصـوص ، بل كانوا يفتون غالباً على طبق ما يـرون ويحكمون عـلى وفق متون الأخبــار ، ولم يكن كشير منهم من أهل الشظر والتعمق في المسائل العلمية . . . وهؤ لاء لا يتعـرضون غـالباً للفـروع غير المنصـوصة ، وهم المعـروفون بـالاخباريـة . وطائفة منهم ارباب النظر والبحث عن المسائل واصحباب التحقيق والتدقيق في استعلام الأحكام من الدلائل ، ولهم الاقتدار على تأصيل الأصول والقواعد الكلية عن الأدلة القائمة عليها في الشريعة والتسلط على تفريع الفروع عليها واستخراج احكامها منها ، وهم الأصوليون منهم ، كالعمالي والإسكافي وشيخنا المفيد وسيدنا المرتضى والشيخ وغيرهم ممن يحملو حذوهم . وانت اذا تأملت لا تجد فرقاً بين العطريقتين الا من جهة كون هؤلاء اربساب التحقيق في المطالب واصحاب النظر المدقيق في استنباط المقاصد وتفريع الفروع على القواعد، ولهذا اتسعت دائرتهم في البحث والنظر واكثروا من بيان الفروع والمسائل وتعدّوا عن متون الأخبار . . . واولئك المحدثون ليسوا غالباً بتلك القوة من الملكة ، وذلك التمكن من الفن ، فلذا اقتصروا على ظواهر الروايات ولم يتعدوا غالباً عن ظواهر مضامينها ولم يوسعوا الدائرة في التفريعات على القواعد ، وانهم لما كانوا في اوائل انتشار الفقه وظهور المذهب كان من شأنهم تنقيح اصول الأحكام التي عصدتها الأخبار المأثورة عن العترة الطاهرة ، فلم يتمكنوا من مزيد امعان النظر في الأخبار المأثورة عن العترة الطاهرة ، فلم يتمكنوا من مزيد امعان النظر في الأذمنة المتأخرة » .

وفي كتاب الحدائق يعترف الفقيه الجليل الشيخ يوسف البحراني بالرغم من موافقته على بعض افكار المحدث الاسترابادي بان هذا المحدث هو اول من جعل الاخبارية مذهباً ، واوجد الاختلاف في صفوف العلماء على اساس ذلك ، فقد كتب يقول : « ولم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقع هذا الاعتساف الا من زمن صاحب الفوائد المدنية ساعه الله تعالى برحته المرضية ، فانه قد جرد لسان التشنيع على الاصحاب واسهب في ذلك اي اسهاب واكثر من التعصبات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب » .

اتجاه التأليف في تلك الفترة: ٠٠٠ ----

وإذا درسنا النتاج العلمي في الفترة التي تنوسعت فيها الحسركة الأخبارية في اواخر القرن الحادي عشر وجدنا اتجاها نشيطاً موفقاً في تلك المدة الى جمع الأحاديث وتأليف الموسوعات الضخمة في الروايات والأخبار، ففي تلك الملة كتب الشيخ عمد باقر

المجلسي قدس سره المتوفى سنة (١١١٠) هد كتاب البحار وهدو اكبر موسوعة للحديث عند الشيعة ، وكتب الشيخ محمد بن الحسن الحسر العاملي قدس سره المتوفى سنة (١١٠٤) كتاب الوسائل اللذي جمع فيه عددا كبيرا من الروايات المرتبطة بالفقه ، وكتب الفيض عسن القاساني المتوفى سنة (١٠٩١) هد كتاب الوافي المشتمل على الأحاديث التي جاءت في الكتب الأربعة ، وكتب السيد هاشم البحراني المتوفى سنة (١١٠٧) هد او حوالي ذلك كتاب البرهان في التفسير جمع فيه المأثور من الروايات في تفسير القرآن .

ولكن هذا الاتجاه العام في تلك الفترة الى التأليف في الحديث لا يعني ان الحركة الاخبارية كانت هي السبب لخلقه وان كانت عاملًا مساعداً في اكبر البظن ، بالرغم من ان بعض اقطاب ذلك الاتجاه لم يكونسوا اخباريين ، واغما تكون هذا الاتجاه العام نتيجة لعدة اسباب ، ومن اهمها ان كتباً عديدة في الروايات اكتشفت خلال القرون التي اعقبت الشيخ لم تكن مندرجة في كتب الحديث الأربعة عند الشيعة ، ولهذا كان لا بعد لهذه الكتب المتفرقة من موسوعات جديدة تضمها وتستوعب كل ما كشف عنه الفحص والبحث العلمي من روايات وكتب احاديث .

وعلى هذا الضوء قد يمكن ان نعتبر العمل في وضع تلك الموسوعات الضخمة التي انجزت في تلك الفترة عاملاً من العوامل التي عارضت نمو البحث الأصولي الى صف الحركة الأخبارية ، ولكنه عامل مبارك على اي حال ، لأن وضع تلك الموسوعات كان من مصلحة عملية الاستنباط نفسها التي يخدمها علم الأصول .

البحث الأصولي في تلك الفترة : ههه البحث الأصولي في تلك الفترة لم وبالرغم من الصدمة التي مني بها البحث الأصولي في تلك الفترة لم تنطفىء جذوته ولم يتوقف نهائياً ، فقد كتب الملا عبد الله التوني المتوفى سنة ( ۱۰۷۱ ) هـ الوافية في الأصول ، وجاء بعده المحقق الجليل السيد حسين المخونساري المتوفى سنة ( ۱۰۹۸ ) هـ وكان على قـدر كبير من النبوغ والدقة ، فأمد الفكر الأصولي بقوة جديدة كما يبدو من افكاره الأصولية في كتابه الفقهي و مشارق الشموس في شرح الدروس ، ونتيجة لمرانه العظيم في التفكير الفلسفي انعكس اللون الفلسفي على الفكر العلمي والأصولي بعسورة لم يسبق لها نظير ، ونقول : انعكس اللون الفلسفي لا الفكر الفلسفي ، لأن هذا المحقق كان ثائراً على الفلسفة ولمه معارك ضخمة مع رجالاتها ، فلم يكن فكره فكراً فلسفياً بصيغته التقليدية وان كان يحمل اللون الفلسفي ، فحينها مارس البحث الأصولي انعكس اللون وسرى في الأصول الاتجاه الفلسفي في التفكير بروحية متحررة من الصيغ التقليدية التقليدية التقليدية التورخ الرها الكبير في تاريخ العلم فيها بعد ، كما سنرى إن شاء الله تعالى .

وفي عصر الخونساري كان المحقق محمد بن الحسن الشيرواني المتوفى سنة ( ١٠٩٨ ) هـ يكتب حاشيته على المعالم .

ونجد بعد ذلك بحثين اصولين: احدهما قيام به جمال الدين بن الخونساري، اذ كتب تعليقاً على شرح المختصر للعضدي، وقد شهد له الشيخ الأنصاري في الرسائل بالسبق الى بعض الأفكار الأصولية. والآخر السيد صدر الدين القمي الذي تلمذ على جمال الدين وكتب شرحاً لوافية التونى ودرس عنده الاستاذ الوحيد البهبهان وتوفي سنة ( ١٠٧١) هـ.

والواقع ان الحونساري الكبير ومعاصره الشيرواني وابنه جمال الدين وتلميد ولده صدر الدين بالرغم من انهم عاشوا فترة زعزعة الحركة الأخبارية للبحث الأصولي وانتشار العمل في الأحاديث كانوا عوامل رفع للتفكير الأصولي ، وقد مهدوا ببحوثهم لظهبور مدرسة الاستاذ الوحيد البهبهاني التي افتتحت عصراً جديداً في تاريخ العلم كها سوف نرى ، وبهذا يمكن اعتبار تلك البحوث البلور الأساسية لظهور هذه المدرسة والحلقة

الأخيرة التي اكسبت الفكر العلمي في العصر الثاني الاستعداد للانتقال الى عصر ثالث .

انتصار علم الأصول وظهور مدرسة جديدة : \*\*\* ------

وقد قدر للاتجاه الأخباري في القرن الشاني عشر ان يتخذ من كربلاء نقطة ارتكاز له ، وبهذا عاصر ولادة مدرسة جديدة في الفقه والأصول نشأت في كربلاء ايضاً على يد رائدها المجدد الكبير محمد باقر البهبهاني المتوفى سنة (١٢٠٦) هـ ، وقد نصبت هذه المدرسة الجديدة نفسها لمقاومة الحركة الأخبارية والانتصار لعلم الأصول ، حتى تضاءل الاتجاه الأخباري ومني بالهزية ، وقد قامت هذه المدرسة الى صف ذلك بتنمية الفكر العلمي والارتفاع بعلم الأصول الى مستوى اعلى ، حتى ان بالامكان القول بان ظهور هذه المدرسة وجهودها المتضافرة التي بذلها البهبهاني وتلامذة مدرسته المحققون الكبار قد كان حداً فاصلاً بين عصرين من تاريخ الفكر العلمي في الفقه والأصول .

وقد يكون هذا الدور الإيجابي الذي قامت به هـذه المدرسـة فافتتحت بذلك عصراً جديداً في تاريخ العلم متأثراً بعدة عوامل :

(منها): عامل رد الفعل الذي اوجدته الحركة الأخبارية ، وبخاصة حين جمعها مكان واحد ككريلاء بالحوزة الأصولية ، الأمر الذي يؤدي بطبيعته الى شدة الاحتكاك وتضاعف رد الفعل .

(ومنها): ان الحاجة الى وضع موسوعات جديدة في الحديث كانت قد اشبعت ولم يبق بعد وضع الوسائل والوافي والبحار الا ان يواصل العلم نشاطه الفكري مستفيداً من تلك الموسوعات في عمليات الاستنباط.

(ومنها): ان الاتجاه الفلسفي في التفكير البذي كبان الخبونسباري قبد وضع احدى بلذوره الأساسية زوَّد الفكر العلمي ببطاقة جبديدة للنمبو وفتح

عِالاً جديداً للابداع ، وكانت مدرسة البهبهاني هي الوارثة لهذا الاتجاه .

(ومنها): عامل المكان، فان مدرسة الاستاذ الوحيد البهبهاني نشأت على مقربة من المركز الرئيسي للحوزة وهو النجف فكان قربها المكاني هذا من المركز سبباً لاستمرارها ومواصلة وجودها عبر طبقات متعاقبة من الاساتذة والتلامذة، الأمر الذي جعل بامكانها ان تضاعف خبرتها باستمرار وتضيف خبرة طبقة من رجالاتها الى خبسرة الطبقة التي سبقتها، حتى استطاعت ان تقفز بالعلم قفزة كبيرة وتعطيه ملامح عصر جديد. وبهذا كانت مدرسة البهبهاني تمتاز عن المدارس العديدة التي كانت تقوم هنا وهناك بعيداً عن المركز وتتلاشى بموت رائدها.

ونقتبس من الكتاب نصاً يشير فيه الى بعض شبهات الأخباريين وجججهم ضد علم الأصول ، ويلمَّح لدى تفنيدها الى ما شرحناه سابقا من ان الحاجة الى علم الأصول حاجة تاريخية .

قال البهبهاني: ولما بعد العهد عن زمان الاثمة وخفت امارات الفقه والأدلة على ما كان المقرر عند الفقهاء والمعهود بينهم بلا خفاء بمانقراضهم وخلو المديار عنهم الى ان انطمس اكثر آثارهم كما كانت طريقة الأمم السابقة والعادة الجارية في الشرائع الماضية ، انه كلما يبعد العهد عن صاحب الشريعة تخفى امارات قديمة وتحدث خيالات جديدة الى ان تضمحل تلك الشريعة . توهم متوهم ان شيخنا المفيد ومن بعده من فقهائنا الى الآن كانوا مجتمعين على الضلالة مبدعين بدعاً كثيرةً . . .

متابعين للعامة مخالفين لطريقة الأئمة ومغيرين لطريقة الخاصة مع غاية قربهم (١) لعهد الأئمة ونهاية جلالتهم وعدالتهم ومعارفهم في الفقه والحديث وتبحرهم وزهدهم وورعهم » .

ويستمر في استعراض مدى جرأة خصومه على اولئك الكبار ويحاسبهم على تلك الجرأة ثم يقول: « وشبهتهم الأخرى هي ان روأة هذه الأحاديث ما كانوا عالمين بقواعد المجتهدين (٢) مع ان الحديث كان حجة لهم فنحن ايضا مثلهم لا نحتاج الى شرط من شرائط الاجتهاد وحالنا بعينه حالهم ، ولا ينقطعون بان المراوي كان يعلم ان ما سمعه كلام امامه وكان يفهم من حيث انه من اهل اصطلاح زمان المعصوم (ع) ولم يكن مبتلى بشيء من الاختلالات التي ستعرفها ولا عتاجاً الى علاجها » .

ولا يمكننا على مستوى هذه الحلقة ان نتوسع في درس الدور المهم المذي قامت به هذه المدرسة استاذاً وتلامذة وما حققته للعلم من تطويس وتعميق .

وانما الشيء الذي يمكننا تقريره الآن مع تلخيص كل ما تقدم عن تاريخ العلم هو ان الفكر العلمي مر بعصور ثلاثة :

( الأول ) العصر التمهيدي ، وهو عصر وضع البذور الأساسية لعلم الأصول ، ويبدأ هـذا العصـر بـابن ابي عقيـل وابن الجنيـد وينتهي بـظهـور الشيخ .

( الشاني ) عصر العلم ، وهـو العصر الـذي اختمرت فيـه تلك البذور

<sup>(</sup>١) اي ان هذه التهمة توجه اليهم بالرغم من أنهم في غاية القرب لعهد الأثمة .

<sup>(</sup>٢) يقصد بقواعد المجتهدين علم الأصول .

واثمرت وتحددت معالم الفكر الأصولي وانعكست على مجالات البحث الفقهي في نطاق واسع ، ورائد هذا العصر هو الشيخ الطوسي ومن رجالاته الكبار ابن ادريس والمحقق الحلي والعلامة والشهيد الاول وغيرهم من النوابغ .

( الشالث ) عصر الكمال العلمي ، وهو العصر الذي افتحته في تاريخ العلم المدرسة الجديدة التي ظهرت في اواخر القرن الثاني عشر على يد الاستاذ الوحيد البهبهاني ، وبدأت تبني للعلم عصره الثالث بما قدمته من جهود متضافرة في الميدانين الأصولي والفقهي .

وقد تمثلت تلك الجهود في افكار وبحوث رائد المدرسة الاستاذ الوحيد واقطاب مدرسته الذين واصلوا عمل الرائد حوالي نصف قرن حتى استكمل العصر الثالث خصائصه العامة ووصل الى القمة .

ففي هذه المدة تعاقبت اجيال ثلاثة من نوابغ هذه المدرسة :

ويتمثل الجيل الأول في المحققين الكبار من تلامذة الاستاذ الوحيد ، كالسيد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة (١٢١٢) هـ ، والشيسخ جعفر كاشف الغطاء المتوفى سنة (١٢٢٧) هـ ، والميرزا ابي القاسم القمي المتوفى سنة (١٢٢٧) هـ ، والسيد علي الطباطبائي المتوفى سنة (١٢٢١) هـ ، والشيخ اسد الله التستري المتوفى سنة (١٢٣٤) هـ .

ويتمثل الجيل الشاني في النوابغ اللذين تخرجوا على بعض هؤلاء ، كالشيخ محمد تقي بن عبد الرحيم المتوفى سنة (١٢٤٨) هـ ، وشريف العلماء محمد شريف بن حسن علي المتوفى سنة (١٢٤٥) هـ ، والسيد محسن الأعرجي المتوفى سنة (١٢٢٧) هـ ، والمولى احمد النراقي المتوفى سنة (١٢٤٥) هـ ، والشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة (١٢٦٦) هـ ، وغيرهم .

واما الجيل الشالث فعلى رأسه تلميذ شريف العلماء المحقق الكبير

الشيخ مرتضى الأنصاري الذي ولد بعيد ظهور المدرسة الجديدة عام ( ١٢١٤ ) هـ وعاصرها في مرحلته الدراسية وهي في اوج نموها ونشاطها ، وقد له ان يرتفع بالعلم في عصره الثالث الى القمة التي كانت المدرسة الجديدة في طريقها اليها .

ولا يـزال علم الأصول والفكـر العلمي السائـد في الحـوزات العلميـة الامامية يعيش العصر الثالث الذي افتتحته مدرسة الاستاذ الوحيد .

ولا يمشع تقسيمنا هذا لتاريخ العلم الى عصور ثبلاثة إمكانية تقسيم العصر الواحد من هذه العصور الى مراحل من النمو ، ولكل مرحلة رائدها وموجهها . وعلى هذا الأساس نعتبر الشيخ الأنصاري قبدس سره المتوفى سنة ( ١٢٨١ ) رائداً لأرقى مرحلة من مراحل العصر الشالث وهي المرحلة التي يتمثل فيها الهكر العلمي منذ اكثر من مئة سنة حتى اليوم .





## مصادر الالهام للفكر الاصولي

لا نستطيع ـ ونحن لا نزال في الحلقة الأولى ـ ان نتوسع في دراسة مصادر الإلهام للفكر الأصولي ونكشف عن العوامل التي كانت تلهم الفكر الأصولي وتحده بالجديد تلو الجديد من النظريات ، لأن ذلك يتوقف على الإحاطة المسبقة بتلك النظريات ، ولهذا سوف نلخص فيها يلي مصادر الالهام بصورة موجزة :

١ - بحوث التطبيق في الفقه ، فإن الفقيه تنكشف لديه من خلال بحثه الفقهي التطبيقي المساكل العامة في عملية الاستنباط ، ويقوم علم الاصول عندئذ بوضع الحلول المناسبة لها ، وتصبح هذه الحلول والنظريات عناصر مشتركة في عملية الاستنباط . ولدى محاولة تطبيقها على مجالاتها المختلفة كثيراً ما ينتبه الفقيه الى اشياء جديدة يكون لها اثر في تعديل تلك النظريات او تعميقها .

ومثمال ذلمك أن علم الأصمول يقمرر أن الشميء أذا وجب وجمبت مقدمته ، فالوضوء يجب مثلا أذا وجبت الصلاة ، لأن الوضوء من مقدمات

الصلاة ، كما يقرر علم الأصول ايضا ان مقدمة الشيء انما تجب في النظرف الذي يجب فيه ذلك الشيء ولا يمكن ان تسبقه في الوجوب ، فالوضوء انما يجب حين تجب الصلاة ولا يجب قبل الزوال ، اذ لا تجب الصلة قبل النزوال ، فلا يمكن ان يصبح الوضوء واجباً قبل ان يحل وقت الصلاة وتجب .

والفقيه حين يكون على علم بهذه المقررات ويسارس عمله في الفقه فسوف يلحظ في بعض المسائل الفقهية شذوذاً جديراً بالدرس ، ففي الصوم يجد مشلا ان من المقرر فقهياً ان وقت الصوم يبدأ من طلوع الفجر ولا يجب الصوم قبل ذلك ، وكذلك من الثابت في الفقه ان المكلف اذا اجنب في ليلة الصيام فيجب عليه ان يغتسل قبل الفجر لكي يصح صومه ، لأن الغسل من الجنابة مقدمة للصوم ، فلا صوم بدونه ، كها ان الوضوء مقدمة للصلاة ولا صلاة بدون وضوء .

ويحاول الفقيه بطبيعة الحال ان يدرس هذه الأحكام الفقهية على ضوء تلك المقررات الأصولية ، فيجد نفسه في تناقض ، لأن الغسل وجب على المكلف فقهياً قبل بجيء وقت الصوم ، بينها يقرر علم الأصول ان مقدمة كل شيء انحا تجب في ظرف وجوب ذلك الشيء ولا تجب قبل وقته . وهكذا يرغم الموقف الفقهي الفقيه ان يراجع من جديد النظرية الأصولية ويتأمل في طريقة للتوفيق بينها وبين الواقع الفقهي ، وينتج عن ذلك توليد افكار اصولية جديدة بالنسبة الى النظرية تحددها او تعمقها وتشرحها بطريقة جديدة تنفق مع الواقع الفقهي .

وهذا المثال مستمد من الواقع ، فان مشكلة تفسير وجوب الغسل فبل وقت الصوم تكشفت من خللال البحث الفقهي ، وكلان اول بحث فقهي استطاع ان يكشف عنها هو بحث ابن ادريس في السرائس ، وإن لم يوق لعلاجها .

ادى اكتشاف هذه المشكلة الى بحسوث اصوليسة دقيقة في طسريق

التوفيق بين المقررات الأصولية السابقة والواقع الفقهي ، وهي البحوث التي يطلق عليها اليوم اسم بحوث المقدمات المفوتة .

Y - علم الكلام، فقد لعب دوراً مهاً في تموين الفكر الأصولي وامداده، وبخاصة في العصر الأول والثاني، لأن الدراسات الكلامية كانت منتشرة وذات نفوذ كبير على الفهنية العامة لعلماء المسلمين حين ببدأ علم الأصول يشق طريقه الى الفهبور، فكان من الطبيعي ان يعتمد عليسه ويستلهم منه. ومثال ذلك نظرية الحسن والقبح العقليين، وهي النظرية الكلامية القائلة بان العقل الانساني يبدرك بصورة مستقلة عن النص الشرعي قبح بعض الأفعال كالظلم والخيانة وحسن بعضها كالعدل والوفاء والأمانة، فإن هذه النظرية استخدمت اصولياً في العصر الثاني لحجية الاجماع، اي ان العلماء اذا اتفقوا على رأي واحد فهو الصواب، بدليل انه لو كان خطأ لكان من القبيح عقلاً سكوت الاسام المعصوم عنه وعدم اظهاره للحقيقة، فقبح سكوت الامام عن الخطأ هو الذي يضمن صواب الرأي المجمع عليه.

٣- الفلسفة ، وهي لم تصبح مصدراً لالهام الفكر الأصولي في نطاق واسع الا في العصر الثالث تقريباً ، نتيجة لرواج البحث الفلسفي على الصعيد الشيعي بدلاً عن علم الكلام وانتشار فلسفسات كبيرة ومجددة كفلسفة صدر الدين الشيرازي المتوفى سنة ( ١٠٥٠ ) هـ ، فان ذلك ادى الى اقبال الفكر الأصولي في العصر الثالث على الاستمداد من الفلسفة واستلهامها اكثر من استلهام علم الكلام ، وبخاصة التيار الفلسفي الذي اوجده صدر الدين الشيرازي . ومن امثلة ذلك ما لعبته مسألة اصالة الوجود واصالة الماهية في مسائل اصولية متعددة ، كمسألة اجتماع الأمر والنبي ومسألة تعلق الأوامر بالطباشع والأفراد ، الأمر الذي لا يمكننا فعلاً توضيحه .

٤ .. الظرف الموضوعي الذي يعيشه المفكر الأصولي ، فان الأصولي

قد يعيش في ظرف معين فيستمد من طبيعة ظرفه بعض افكاره ، ومشاله اولئك العلماء الذين كانوا يعيشون في العصر الأول ويجدون الدليل الشرعي الواضح ميسراً لهم في جلً ما يواجهونه من حاجات وقضايا ، نتيجة لقرب عهدهم بالاثمة عليهم السلام وقلة ما يحتاجون اليه من مسائل نسبياً ، فقد ساعد ظرفهم ذلك وسهولة استحصال الدليل فيه على ان يتصوروا ان هذه الحالة حالة مطلقة ثابتة في جميع العصور . وعلى هذا الأساس ادعوا ان من اللطف الواجب على الله ان يجعل على كمل حكم شرعي دليلاً واضحاً ما دام الانسان مكلفاً والشريعة باقية .

ه عامل الزمن ، واعني بذلك ان الفاصل الزمني بين الفكر الفقهي وعصر النصوص كليا اتسع وازداد تجددت مشاكل وكلف علم الأصول بدراستها ، فعلم الأصول يمنى نتيجة لعامل النزمن وازدياد البعد عن عصر النصوص بألوان من المشاكل ، فينمو بدراستها والتفكير في وضع الحلول المناسبة لها .

ومثال ذلك ان الفكر العلمي ما دخيل العصر الثاني حتى وجد نفسه قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة تجعل اكثر الأخبار والروايات التي لديه غير قطعية الصدور، ولا يتيسر الاطلاع المساشر على صحتها كها كنان ميسوراً في كثير من الأحيان لفقهاء العصر الأول، فبرزت اهمية الخبر النظني ومشاكل حجيته، وفرضت هذه الأهمية واتساع الحاجة الى الاخبار النظنية على الفكر العلمي ان يتوسع في بحث تلك المشاكل وبعوض عن قطعية الروايات بالفحص عن دليل شرعي يدل على حجيتها وان كانت ظنية، وكان الشيخ النطوسي رائد العصر الثاني هو اول من توسع في بحث حجية الخبر الظني وإثباتها.

ولما دخل العلم في العصر الثالث ادى اتساع الفاصل الزمني الى الشك حتى في مدارك حجية الخبر ودليلها الذي استند اليه الشيخ في مستهل العصر الثاني ، فإن الشيخ استدل على حجية الخبر الظني بعمل

اصحاب الأثمة به ، ومن الواضح انا كلها ابتعدنا عن عصر اصحاب الأثمة ومدارسهم يصبح الموقف اكثر غموضاً والإطلاع على احوالهم اكثر صعوبة . وهكذا بدأ الأصوليون في مستهل العصر الشالث يتساءلون هل عكننا ان نظفر بدليل شرعي على حجية الخبر الظني او لا ؟ وعلى هذا الأساس وجد في مستهل العصر الشالث اتجاه جديد يدعي انسداد باب العلم ، لأن الأخبار ليست قطعية وانسداد باب الحجة لأنه لا دليل شرعي على حجية الأخبار الظنية ، ويدعو الى إقامة علم الأصول على اساس الاعتراف بهذا الانسداد ، كما يدعو الى جعل الظن بالحكم الشرعي ـ اي ظن ـ اساساً للعمل ، دون فرق بين الظن الحاصل من الخبر وغيره ما دمنا لا نملك دليلاً شرعياً خاصاً على حجية الخبر بميزه عن سائر الظنون .

وقد اخذ بهذا الانجاه عدد كبير من رواد العصر الثالث ورجالات المدرسة التي افتتحت هذا العصر كالاستاذ البهبهاني وتلميذه المحقق القمي وتلميذه صاحب الرياض وغيرهما ، وبقي هذا الانجاه قيد الدرس والبحث العلمي حتى يومنا هذا .

وبالرغم من ان لهذا الاتجاه الانسدادي بوادره في اواخر العصر الشاني فقد صرح المحقق الشيخ عمد باقر بن صاحب الحاشية على المعالم بان الالتزام بهذا الاتجاه لم يعرف عن احد قبل الاستاذ الوحيد البهبهاني وتلامذته ، كما اكد ابوه المحقق الشيخ عمد تقي في حاشيته على المعالم ان الاستلة التي يطرحها هذا الاتجاه حديثة ولم تدخل الفكر العلمي قبل عصره .

وهكذا نتبين كيف تنظهر بسين فترة وفتىرة اتجاهات جديدة ، وتتضخم اهميتها العلمية بحكم المشاكل التي يفرضها عامل الزمن .

٦ عنصر الإبداع المذاي، فإن كل علم حين ينمو ويشتد يمتلك
 بالتدريج قدرة على الخلق والتوليد الذاي نتيجة لمواهب النوابغ في ذلك

العلم والتفاعل بين افكاره. ومثال ذلك في علم الاصول بحوث الأصول العملية وبحوث الملازمات والعلاقات بين الأحكام الشرعية ، فان اكثر هذه البحوث نتاج اصولي خالص. ونقصد ببحوث الأصول العملية تلك البحوث التي تدرس نوعية القواعد الأصولية والعناصر المشتركة التي يجب على الفقيه الرجوع اليها لتحديد موقفه العملي اذا لم يجد دليلاً على الحكم وظل الحكم الشرعي مجهولاً لديه. ونقصد ببحوث الملازمات والعلاقات بين الأحكام ما يقوم به علم الأصول من دراسة الروابط المختلفة بين الأحكام ، من قبيل مسالة ان النهي عن المعاملة هل يقتضي فسادها او لا ؟ اذ تدرس في هذه المسألة العلاقة بين حرمة البيع وفساده وهل يفقد اثره في نقل الملكية من البائع الى المشتري اذا اصبح حراماً او يظل صحيحاً ومؤثراً في نقل الملكية بالرغم من حرمته ؟ اي ان العلاقة بين الحرمة والصحة هل هي علاقة تضاد او لا ؟

عطاء الفكر الأصولي وابداعه : ٠٠٠ ----

وبودي ان اشير بهذا الصدد الى حقيقة يجب ان يعلمها الطالب ولو بصورة مجملة ، حيث لا يمكن توضيحها والتوسع فيها على مستوى هذه الحلقة .

وهذه الحقيقة هي ان علم الأصول لم يقتصر ابداعه المذاي على مجماله الأصيل .. اي مجال تحديد العناصر المشتركة في عملية الاستنباط . بل كان له ابداع كبير في عمدد من اهم مشاكل الفكر البشري ، وذلك ان علم الأصول بلغ في العصر العلمي الشالث وفي المرحلة الأخيرة من هذا العصر بعصورة خاصة قمة الدقة والعمق ، ووعي بفهم وذكاء مشاكل الفلسفة وطراثقها في التفكير والاستدلال ويحثها متحرراً من التقاليد الفلسفية التي تقيد بها البحث الفلسفي منذ ثلاثة قرون ، اذ كان يسير في خط مرسوم ولا يجسر على التفكير في الخروج عن القواعد العامة للتفكير الفلسفي ،

ويستشعر الهيبة للفلاسفة الكبار وللمسلمات الأساسية في الفلسفة بالدرجة التي تجعل هدف الأقصى استيعاب افكارهم والقدرة على الدفاع عنها ، وبينها كان البحث الفلسفي على هذه الصورة كان البحث الأصولي يخوض بذكاء وعمق في درس المشاكل الفلسفية متحرراً من سلطان الفسلاسفة التقليديين وهيبتهم . وعلى هذا الاساس تناول علم الأصول جملة من قضايا الفلسفة والمنطق التي تتصل باهدافه ، وابدع فيها ابداعاً اصيلاً لا نجده في البحث الفلسفي التقليدي ، ولهذا يمكننا القول بان الفكر الذي اعطاه علم الأصول في المجالات التي درسها من الفلسفة والمنطق اكثر جدة من الفكر الذي قدمته فلسفة الفلاسفة المسلمين نفسهم في تلك المجالات .

وفيها يلى نذكر بعض تلك الحقول التي ابدع فيها الفكر الأصولي(١):

١ ـ في مجال نظرية المعرفة ، وهي النظرية التي تدرس قيمة المعرفة البشرية ومدى امكان الاعتماد عليها ، وتبحث عن المصادر الرئيسية لها .

فقد امتد البحث الأصولي الى مجال هذه النظرية وانعكس ذلك في الصراع الفكري الشديد بين الأخباريين والمجتهدين الذي كان ولا يـزال يتمخض عن افكار جديدة في هذا الحقل ، وقد عرفنا سابقاً كيف ان التيار الحسي تسرَّب عن طريق هذا الصراع الى الفكر العلمي عند فقهائنا ، بينا لم يكن قد وجد في الفلسفة الأوروبية الى ذلك الوقت .

٢ ـ في مجال فلسفة اللغة ، فقد سبق الفكر الأصولي احدث اتجاه عالمي في المنطق الصوري اليوم ، وهو اتجاه المناطقة الرياضيين الذين يردون الرياضيات الى المنطق الى اللغة ، ويرون ان الواجب الـرئيسي على

<sup>(</sup>١) هذه النماذج لا يطلب تدريسها بالتغصيل وانما يكتفي المدرس - اذا رأى مجالًا - بالإشارة الى بعضها ، وسوف نستعرضها بصورة ارضح في الحلقات المقبلة أن شاء الله تعالى .

الفيلسوف ان يحلل اللغة ويفلسفها بدلاً عن ان يحلل الوجود الخارجي ويفلسفه . قان المفكرين الأصوليين قد سبقوا في عملية التحليل اللغوي ، وليست بحوث المعنى الحرفي والهيشات في الأصول الا دليلاً على هذا السبق .

ومن الطريف ان يكتب اليوم « برتراند رسل » رائد ذلك الاتجاه الحديث في العالم المعاصر محاولاً التفرقة بين جملتين لغويتين في دراسته التحليلية للغة وهما : « مات قيصر » و « موت قيصر » او « صدق موت قيصر » فلا ينتهي الى نتيجة وانحا يعلق على مشكلة التعييز المنطقي بين الجملتين فيقول : « لست ادري كيف اعاليج هده المشكلة علاجاً مقبولاً »(۱) .

اقول: من الطريف ان يعجز باحث في قمة ذلك الاتجاه الحديث عن تحليل الفرق بين تلك الجملتين ، بينها يكون علم الأصول قد سبق الى دراسة هذا الفرق في دراساته الفلسفية التحليلية للغة ووضع له اكثر من تفسير .

٣ ـ وكذا نجد لدى بعض المفكرين الأصوليين بذور نظرية الأنماط المنطقية ، فقد حاول المحقق الشيخ محمد كاظم الحراساني في الكفاية ان يميز بين الطلب الحقيقي والطلب الانشائي بما يتفق مع الفكرة الرئيسية في تلك النظرية . ويهذا يكون الفكر الأصولي قد استطاع ان يسبق و برتراند رسل عصاحب تلك النظرية ، بل استطاع بعد ذلك اكثر من هذا فقام بمناقشتها ودحضها وحل التناقضات التي بني و رسل عنظريته على اساسها .

٤ - ومن أهم المشاكل التي درستها الفلسفة القديمة وتناولتها البحوث

<sup>(</sup>۱) اصول الرياضيات ج ۱ ص ۹٦ تـرجمة الـدكتور محمـد موسى احمـد والدكتـور احد فؤاد الأهواني .

الجديدة في التحليل الفلسفي للغة هي مشكلة الكلمات التي لا يبدو انها تعبر عن شيء موجود، فماذا نقصد بقولنا مشلاً « الملازمة بين النار والحرارة » وهل هذه الملازمة موجودة الى جانب وجود النار والحرارة او معدومة ؟ وإذا كانت موجودة فأين هي موجودة ؟ وإذا كانت معدومة ولا وجود لما فكيف نتحدث عنها . وقد درس الفكر الأصولي هذه المشكلة متحرراً عن القيود الفلسفية التي كانت تحصر المسألة في نطاق الوجود والعدم ، فأبدع فيها .

وكل هذه الأمثلة والنماذج نذكرها الآن لينفتح لها الطالب على سبيل الأجمال ، واما توضيحها وشرحها فنؤجله الى الحلقات المقبلة أن شاء الله تعالى .





## الحكم الشرعي وتقسيمه

عرفنا ان علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي ، ولأجل ذلك يجب ان نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه .

الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عنه ، وليست هي الحكم الشرعي نفسه .

وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين ، اذ يعرفونه بانه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين ، فان الخطاب كاشف عن الحكم والحكم هو مدلول الخطاب .

 الشرعي تنظيم حياة الانسان ، وجبدًا الهدف كيا يحصل بخطاب متعلق بافعال المكلفين كخطاب وصلً » ووصم » وولا تشرب الخمس كلذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم او باشياء اخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظلّ شروط معينة ، او تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكاً للمال في ظلّ شروط معينة ، فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بافعال المكلفين بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم والملكية حكم شرعي متعلق بلواتهم والملكية حكم شرعي متعلق بالمال في فلا النوجية علم شرعي متعلق بدواتهم والملكية حكم شرعي متعلق بالمال فالأفضل اذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من ان الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الانسان سواء كان متعلقاً بافعاله او بذاته او باشياء اخرى داخلة في حياته .

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم الى قسمين :

احدهما الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والإقتصادية والسياسية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعاً ، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الانفاق على بعض الأقارب واباحة إحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم .

والأخر الحكم الشرعي الذي لا يكون موجهاً مباشراً للانسان في افعاله وسلوكه ، وهو كل حكم يشرَّع وضعاً معيناً يكون له تأثير غير مباشر على سلوك الانسان ، من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية ، فانها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير

مباشرة على السلوك وتوجهه لأن المرأة بعد ان تصبح زوجة مشلاً تلزم بسلوك معين تجاه زوجها ، ويسمى هذا النوع من الأحكام بسالأحكام الوضعية .

والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق ، اذ لا يوجد حكم وضعي الا ويوجد الى صفه حكم تكليفي ، فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد الى صفه احكام تكليفية ، وهي وجوب انفاق الزوج على زوجته ووجوب التمكين على الزوجة ، والملكية حكم شرعي وضعي توجد الى صفه احكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال الا بإذنه ، وهكذا .

اقسام الحكم التكليفي : \*\*\*

ينقسم الحكم التكليفي ـ وهمو الحكم المتعلق بأفعمال الانسان والمـوجه لها مباشرة ـ الى خمسة اقسام ، وهي كها يلي :

٢ ـ « الاستحباب » وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء البذي تعلق به بدرجة دون الالزام ، ولهذا توجد الى صفه دائماً رخصة من الشارع في خالفته ، كاستحباب صلاة الليل .

٣ ـ « الحرمة » وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بمدرجة الالزام ، نحو حرمة الربا وحرمة النزنا وبيع الأسلحة من اعداء الاسلام .

٤ - « الكراهة » وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الالزام ، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال

البعث ، كما ان الحرمة في مجال المزجر كالوجوب في مجال البعث ، ومشال المكروه خلف الوعد .

ه الإباحة » وهي ان يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده ، ونتيجة ذلك ان يتمتع المكلف بالحرية فله ان يفعل وله ان يترك .



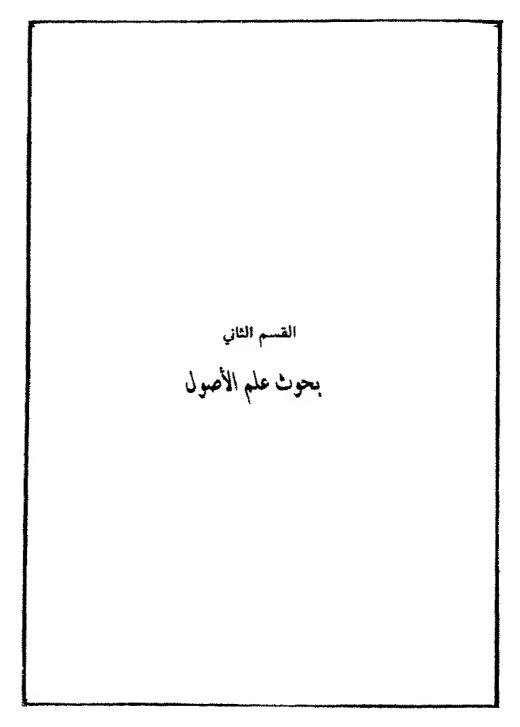



# تنويع البحث

حينها يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية : ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة أهو وجوب او استحباب ؟ فإن حصل على دليل يكشف عن نسوع الحكم الشرعي للاقامة امكنه الجواب على السؤال الذي طرحه منذ البدء في ضوء هذا الدليل وكان عليه ان يجدد موقفه العملي واستنباطه على اساسه ، فيكون استنباطاً قائماً على اساس الدليل .

وان لم يحصل الفقيه على دليل بعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالاقامة فسوف يضطر الى الكف عن عاولة اكتشاف الحكم الشرعي ما دام لا يوجد في المجال الفقهي دليل عليه ، ويظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه لا يدري أهو وجوب او استحباب ؟ وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي : ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول ؟ فبينها كان الفقيه يحاول تحديد الموقف العملي عن طريق اكتشاف نوع الحكم الشرعي واقامة الدليل عليه ، اصبح يحاول تحديد الموقف العملي على ضوء القواعد التي تعاليج عليه ، اصبح يحاول تحديد الموقف العملي على ضوء القواعد التي تعاليج

مثل هذا الموقف تجاه الحكم المجهبول ، وهذه القبواعد تسمى بالأصبول العملية . ومثالها اصالة البراءة ، وهي القباعدة القبائلة ان كل إيجاب او تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا اثر لمه على سلوك الانسان وليس الانسان ملزماً بالاحتياط من ناحيته والتقيد به ، ويقوم الاستنباط في هذه الحيالة على اساس الأصل العملي بدلاً عن الدليل .

ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط الى نوعين : احدهما الاستنباط القائم على اساس الدليل ، كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي ، والآخر الاستنباط القائم على اساس الأصل العملي كالاستنباط المستمد من اصالة البراءة .

ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو يبزود كلا النبوعين بعناصره المشتركة ، وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية الى نبوعين نتكلم في النبوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط القائمة على اساس الدليل ، ونتكلم في النبوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط القائمة على اساس الأصل العملى :

ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها ما كان منها قائماً على اساس الدليل وما كان قائماً على اساس الأصل العملي .

وهذا العنصر هو حجية العلم « القطع » ، ونريبد بالعلم انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك . ومعنى حجية العلم يتلخص في المرين :

( احدهما ) ان العبيد اذا تورط في غيالفة المولى نتيجة لعمله بقيطعيه

واعتقاده فليس للمولى معاقبته ، وللعبد ان يعتذر عن مخالفته للمسولى بأنه عمل على وفق قطعه ، كما اذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي امامه ليس خمراً فشربه اعتماداً على قطعه وكان الشراب خراً في الواقع فليس للمولى ان يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند الى قطعه ، وهذا احد الجانبين من حجية العلم ويسمى بجانب المعذرية .

( والآخر ) ان العبد اذا تبورط في نخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى ان يعاقبه ويحتج عليه بقطعه ، كيا اذا قبطع العبيد بان الشراب الذي امامه خمر فشربه وكان خمراً في الواقع ، فإن من حق المولى ان يعاقبه على نخالفته ، لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه فلا يعذر في ذلك ، وهذا هو الجانب الثاني من حجية العلم ويسمى بجانب المناجزية .

وبديهي ان حجية العلم بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن ان تستغني عنه اي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي ، لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائماً بنتيجة ، وهي العلم ببالموقف العملي تجاه الشريعة وتحديده عبلى اساس الدليل او على اساس الأصل العملي . ولكي تكون هده النتيجة ذات اثر لا بد من الاعتراف مسبقاً بحجية العلم ، اذ لولم يكن العلم حجة ولم يكن صالحاً للاحتجاج به من المول على عبده ومن العبد على مولاه لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لا بد اذن ان لغواً ، لأن علمه ليس حجة ، ففي كل عملية استنباط لا بد اذن ان يدخل عنصر حجية العلم لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة ايجابية . وبهذا اصبحت حجية العلم اعم العناصر الأصولية المشتركة واوسعها نطاقاً .

وليست حجية العلم عنصراً مشتركاً في عمليسات استنباط الفقيسة للحكم الشرعي فحسب ، بل هي في الواقع شرط اساسي في دراسة الأصولي للعناصر المشتركة نفسها ايضا ، فنحن حينها ندرس مثلا مسألة حجية الخبر او حجية الظهور العرفي انما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة ، فاذا لم يكن العلم حجة فاي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي .

فالفقيه والأصولي يستهدفان معاً من بحوثها تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية «تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة » او الأصولية « العنصر المشترك » ، فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم تصبح بحوثهما عبشاً لا طائل تحته .

وحجية العلم ثابتة بحكم العقل ، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الانسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى واوامره ونواهيه فإذا علم الانسان بحكم الزامي من المولى « وجوب او حرمة » دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة ، واصبح من حق المولى على الانسان ان يمتثل ذلك الالزام المذي علم به ، فاذا قصر في ذلك او لم يؤد حق الطاعة كان جديراً بالعقاب ، وهذا هو جانب المنجزية في حجية العلم ، ومن ناحية اخرى يحكم العقل ايضا بأن الانسان القاطع بعدم الالزام من حقه ان يتصرف كما يحلو له ، وإذا كان الالزام ثابتاً في المولى ان يعاقبه على خالفته ما دام الانسان قاطعاً بعدم الالزام ، وهذا هو جانب المغذرية في حجية العلم .

والعقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك ان الحجية لا يمكن ان تزول عن القطع بل هي لازمة له ، ولا يمكن حتى للمولى ان يجرد القطع من حجيته ويقول: اذا قطعت بعدم الالزام فأنت لست معذوراً ، او يقول: اذا قطعت بالالزام فلك ان تهمله ، فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل ، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال ، وهذا هو معنى المبدأ الأصولي القائل باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع .

قد تقول: هذا المبدأ الأصولي يعني ان العبد اذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلاً بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى ان ينبهه على الخطأ.

والجواب أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحاً ، لأنه بذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده الى الصواب ، والمبدأ الأصولي الآنف الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقبطع مع بقاء القطع ثبابتاً ، فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى ان يزيل قطعه ولكن من المستحيل ان يبردعه عن العمل بقبطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتاً ويقينه بالحلية قائماً .





## النوع الاول

## العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على اساس الدليل

الدليل الله يستند اليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي اما ان يؤدي الى العلم بالحكم الشرعي اولا:

فغي الحالة الأولى يكون الدليل قطعياً ويستمد شرعبته وحجيته من حجية القطع ، لأنه يؤدي الى القطع بالحكم ، والقطع حجة بحكم العقل فيتحتم على الفقيه أن يقيم على اساسه استنباطه للحكم الشرعي ، ومن غاذج الدليل القطعي كل آية كريمة تدل على حكم شرعي بصراحة ووضوح لا يقبل الشك والتأويل ، ومن غاذجه ايضا القانون القائل « كلما وجب الشيء وجبت مقدمته » ، فان هذا القانون يعتبر دليلاً قطعياً على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة .

واما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لانه ليس قطعياً ، والدليل الناقص اذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالإستناد اليه في عملية الاستنباط بالرغم من نقصانه ، اصبح كالدليل القطعي وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه . ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة ،

فان خبر الثقة لا يؤدي الى العلم لاحتمال الخطأ فيه او الشذوذ ، فهو دليل ظني ناقص ، وقد جعله الشارع حجة وامر باتباعه وتصديقه ، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط الى مستوى الدليل القطعي .

واذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط ، لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ .

وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة او لا ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعاً او ينفيها ، وعندشذ يجب ان نرجع الى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد ، وهي القاعدة القائلة : « ان كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي المكس » ، وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من ان « الأصل في الظن هو عدم الحجية الا ما خرج بدليل قطعى » .

ونستخلص من ذلك ان الدليل الجدير بالاعتصاد عليه فقهياً هو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعاً بدليل قطعي .

تقسيم البحث : \*\*\* والمدليل في المسألة الفقهية سواء كان قطعياً او لم يكن ينقسم الى ثلاثة اقسام :

١ ـ « الدليل اللفظي » وهو الدليل المستمد من كلام المولى ، كما اذا سمعت مولاك يقول : « اقيموا الصلاة » ، فتستدل بـ لملك عملى وجوب الصلاة .

٢ ـ « الدليل البرهاني »(١) وهو الدليل المستمد من قانون عقبلي عام ،

<sup>(</sup>١) لا تريد بكلمة البرهان مصطلحها المنطقي ، بل نريد بها الطريقة القياسية في --

كيا اذا ثبت لديك وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة استناداً الى القانون العقلى العام الذي يقول: «كليا وجب الشيء وجبت مقدمته».

٣- المدليل الاستقرائي ، وهمو المدليل المستمد من تتبع حالات كثيرة ، كها اذا استطعت ان تعرف ان اباك يأمرك بالاحسان الى جارك الفقير عن طريق تتبعك لذوقه وامره بالاحسان الى فقراء كثيرين في حالات مماثلة .

ولكل من هذه الأدلة الثلاثة نظامه الخاص ومنهجه المتميز وعناصره المشتركة .

وعلى هذا الأساس سوف نقسم البحث الى ثبلاثة اقسام ، فندرس في القسم الأول الدليل اللفظي وعناصره المشتركة ، وفي القسم الثالث الدليل الاستقرائي وعناصره المشتركة . وفي القسم الثالث الدليل الاستقرائي وعناصره المشتركة .

الاستدلال ، غير انا تحاشينا عن استخدام كلمة القياس بـدلاً عن كلمة البرهان ،
 لأن لها معنى في المصطلح الأصولي يختلف عن مدلولها المنطقي الذي نريده هنا .



#### ١ - الدليل اللفظي

الاستدلال بالدليل اللفظي على الحكم الشرعي يرتبط بالنظام اللغسوي العام للدلالة ، ولهذا نجد من الضروري أن نمهد للبحث في الأدلـة اللفظيـة والعناصر الأصولية المشتركة فيها بدراسة إجماليـة لطبيعـة الدلالـة اللغويـة وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها :

في كلّ لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني ، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطاً يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فوراً الى تصور المعنى ، فالانسان العارف بالعربية متى تصور كلمة « الماء » مشلاً قفز ذهنه فوراً الى تصور ذلك السائل الخاص الذي نشربه في حياتنا الاعتيادية ، وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما الى الاخر هو ما نطلق عليه اسم « الدلالة » ،

فحين نقول: «كلمة الماء تدل على السائل الخاص» نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي الى تصور ذلك السائل الخاص، ويسمى اللفظ « دالاً » والمعنى « مدلولاً » .

وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه الى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء ، فكيا أن النار تؤدي الى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي الى الضوء كذلك تصور اللفظ يؤدي الى تصور المعنى ، ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى كيا تكون النار سبباً للحرارة وطلوع الشمس سبباً للضوء ، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ والمعنى مجالها الذهن ، لأن تصور اللفظ والمعنى الما يوجد في الذهن ، وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي .

والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى همو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونا ، فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى ؟ وكيف أصبح تصور اللفظ سبباً لتصور المعنى مع أن اللفظ والمعنى شيئان غتلفان كل الاختلاف ؟ .

ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي ، يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته كها نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها ، فلفظ « الماء » مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه ، ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي . ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيراً شاملاً ، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به اذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري الى تصور معناه فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال الى تصور البشري الى تصور معناه فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال الى تصور

معنى كلمة « الماء » عند تصوره للكلمة ، ولماذا يحتاج الى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه الى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها ؟ إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه الى تعلم اللغة ، فالدلالة إذن ليست ذاتية .

وأما الاتجاه الآخر فينكر بحق المدلالة المذاتية ، ويفترض أن الملاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل المذين استحدثوا تلك اللغة أو تكلموا بها ، فإن هؤلاء خصصوا الفاظا معينة لمعان خاصة ، فاكتسبت الألفاظ نتيجة لمذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص ، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بوالوضع » ويسمى الممارس له « واضعاً » واللفظ « موضوعاً » والمعنى « موضوعاً له » .

والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه ، فنحن اذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسسو اللغة اذخصصوا كل لفظ لمعنى خاص فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون ؟ وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينها علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينها ، وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس للفظ وتعيينه له سبباً لتصور المعنى لكي يصبح سبباً لتصور المعنى حقيقة ، وكلنا نعلم أن المؤسس وأي يصبح سبباً لتصور المعنى حقيقة ، وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب بسه سبباً لحرارة الماء ولدو كرره مائة مرة قائلًا خصصت حمرة الحبر الذي المتباء لكي يكون سبباً لحرارة الماء ، فكيف استطاع أن ينجح في جعل

اللفظ سبباً لتصور المعنى بمجرد تخصيصه للملك دون أي عملاقة سابقة بمين اللفظ والمعنى . وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها ، فليس يكفي لحلها أن نفسر عملاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة ، بمل يجب أن نفهم محتوى همذه العملية لكي نعرف كيف قسامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينها علاقة .

والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بـين اللفظ والمعنى توجد وفقاً لقانون عام من قوانين الذهن البشري .

والقانون العام هو أن كل شيئين اذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الانسان مراراً عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينها علاقة وأصبح أحد التصورين سبباً لانتقال الذهن الى تصور الآخر . ومشال ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتها نجدهما دائماً معاً ، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفرداً أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا الى تصور الصديق الآخر ، لأن رؤيتها معا مراراً كثيرة أوجد علاقة بينها في تصورنا ، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سبباً لتصور الآخر . ومثال آخر من تجارب الفقهاء أنا قد نجد راوياً يقترن اسمه دائماً باسم راو آخر معين كالنوفلي الذي يروي دائماً عن السكوني ، فكلها وجدنا في الأحاديث اسم النوفلي وجدنا الى صفه اسم عن السكوني أيضا ، فتنشأ بسبب ذلك علاقة بين هذين الاسمين في ذهننا ، فاذا تصورنا بعد ذلك النوفلي أو وجدنا اسمه مكتوباً في ورقة قفز ذهننا ، فالى السكوني نتيجة لذلك الاوقلي أو وجدنا السمين في مطالعاتنا .

وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحدة لكي تقوم بينهما علاقة ، وذلك اذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثر ، ومشاله اذا سافر أحد الى المدينة المنورة ومني هناك بالملاريا الشديدة ثم شفي منها ورجع فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر الى المدينة علاقة بينهما ، فمتى تصور المدينة انتقل ذهنه الى تصور الملاريا .

واذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة ، إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بموصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكسرة أو في ظرف مؤشر ، الأمر الذي أدى الى قيام علاقة بينها كالعلاقة التي قامت بين المدينة والملاريا أو بين النوفل والسكوني ، فالسبب في تكون العلاقة اللغوية والدلالة اللفظية هو السبب في قيام العلاقة بين المدينة المنورة والملاريا أو بين النوفل والسكوني تماماً .

ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل: كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مراراً كثيرة أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينها؟ فنحن نعلم مشلاً أن اسم السكوني واسم النوفلي اقترنا مراراً عديدة في مطالعاتنا للروايات، لأن النوفلي يروي دائيا عن السكوني، فكنا نجد السكوني الل جانبه كلما وجدنا اسمه فقامت العلاقة بينها، فا هي الأسباب التي جعلت اللفظ يقترن بالمعنى كما اقترن اسم النوفيلي باسم السكوني أو كما اقترنت فكرة الملاريا بفكرة المدينة في ذهن الشخص الذي أصيب بها حال سفره الى المدينة ؟

والجواب على هذا السؤال: ان بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مراراً عديدة بصورة تلقائية ، فنشأت بينها العلاقة اللغوية ، وقد يكون من هذا القبيل كلمة « آه » ، إذ كانت تخرج من فم الانسان بطبيعته كلما أحس بالألم ، فارتبطت كلمة « آه » في ذهنه بفكرة الألم ، فأصبح كلما سمع كلمة « آه » انتقل ذهنه الى فكرة الألم . .

ومن المحتمل أن الانسان قبل أن توجد لديه أيَّ لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل « آه » ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينها ، وأخذ ينشىء على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعانى .

وبعض الألفاظ قرنت بالمعني في عملية واعيـة مقصودة لكي تقـوم بينهمأ

علاقة سببية ، وأحسن نموذج لذلك الأسهاء الشخصية ، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك علياً تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشىء بينهما علاقة لغوية ويصبح اسم علي دالاً على وليدك . ويسمى عملك هذا « وضعاً » ، فالوضع هو عملية تقرن فيها لفظاً بمعنى نتيجتها أن يقفز الذهن الى المعنى عند تصور اللفظ دائهاً .

ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تضعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك: هو « جابر » فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت ، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك فتقول مشلا: أنا بالأمس قرأت كتاباً أخذ من نفسي مأخذاً كبيراً اسم مؤلفه جابر فلأتذكر دائماً أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطاً خاصاً بين صاحب الكتاب والطبيب جابر ، وبعد ذلك تصبح قادراً على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب.

وهذه الطريقة التي تستعملها لإيجاد العلاقة بين تصور الكتاب وتصور اسم الطبيب لا تختلف جوهرياً عن الطريقة التي تستعمل في الوضع لاقامة العلاقة اللغوية بين الألفاظ والمعاني .

بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سبباً لتصور المعنى ، ويأتي عندئل دور الاستفادة من هذا العلاقة اللغوية التي قامت بينها ، فاذا كنت تريد أن تعبَّر عن ذلك المعنى لشخص آخر وتجعله يتصوره في ذهنه فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سبباً لتصور المعنى ، وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه الى معناه بحكم علاقة السببية بينها ، ويسمى استخدامك للفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع « استعمالاً » .

فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظاً لكي يعدَّ ذهن غيره للانتقال الى معناه ، ويسمى اللفظ « مستعملًا » والمعنى « مستعملًا فيه » وإرادة المستعمل إخطار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ « إرادة استعمالية » .

الحقيقة المجاز : ٥٥٥ \_\_\_\_\_\_

ويقسم الاستعمال الى حقيقي ومجازي ، فالاستعمال الحقيقي هسو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له اللذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع ، ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم « المعنى الحقيقي » .

والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له ، ومثاله أن تستعمل كلمة « البحر » في العالم الغزير علمه لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة ، ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم « المعنى المجازي » وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له ، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي .

والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه ، وهو انتقال ذهن السامع الى تصور المعنى بدون أي شرط ، لأن علاقة السبية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض . وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع الى المعنى ، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم ، فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي الى قرينة تشرح مقصوده ، فإذا قال مشلا : « بحر في العلم » كانت كلمة « في العلم » قرينة على المعنى المجازي ، ولهذا يقال عادة ان الاستعمال المجازي بحتاج الى قرينة دون الاستعمال الحقيقي .

قد ينقلب المجاز حقيقة: ٥٥٠ ----

وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي ـ وإن كان يحتاج الى قرينة في بداية الأمر ـ ولكن اذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة ، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعاً لذلك المعنى وخرج عن المجاز الى الحقيقة ولا تبقى بعد ذلك حاجة الى قرينة .

وهذه الظاهرة بمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية ، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ عن اقتران اللفظ بالمعنى مراراً عديدة أو في ظرف مؤثر ، فاذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مراراً كثيرة اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقتراناً متكرراً ، وأدى هذا الاقتران المتكرر الى قيام العلاقة اللغوية بينها كها قامت العلاقة بين اسم النوفلي واسم السكوني .

تصنيف اللغة : \*\*\*

تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في النحو الى اسم وفعل وحرف ، وقولنا : « تهتدي الانسانية في الاسلام » يشتمل على الأقسام الثلاثة ، فد « الانسانية » و « الاسلام » من الأساء ، و « في » حرف من حروف الجر ، و « تهتدي » فعل من أفعال المضارعة .

واذا درسنا مفردات هذه الجملة بشيء من الدقة نجد أن كلمة « الانسانية » لو فصلت عن سائر الكلمات وبقيت بمفردها لظلت تحتفظ بمدلولها ومعناها الخاص ، وكذلك كلمة « الاسلام » توحي بنفس المعنى الخاص بها سواء كانت جزءاً من الجملة أو منفصلة عنها . وأما كلمة « في »

فهي تفقد معناها اذا جردت عن الجملة ولسوحظت بمفردها ، إذ لا تسوجد في ذهننا عند ألى تصور محدد بينها هي في داخل الجملة شرط ضروري فيها ، إذ لولاها لما استطعنا أن نربط بين الانسانية والاسلام ، فلو قلنا : و تهتدي الانسانية الاسلام ، لأصبحت الجملة غير مفهومة ، فكلمة « في ، تقوم بدور الربط بين الانسانية والاسلام (١) وهذا يعني أن معنى الحرف هو الربط بين معاني الأسهاء والتعبير عن أنواع العلاقات والروابط التي تقوم بين تلك المعاني ، فكلمة « في » في قولنا : « تهتدي الانسانية في الاسلام الى أرقى الثقافات » تعبّر عن نوع من الربط بين الانسانية والاسلام ، وكلمة « الى » في قولنا : « تهتدي الانسانية والاسلام ، وكلمة عن نوع آخر من الربط بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية بينها ، و« ب » في قولنا : « تهتدي الانسانية و هكذا ساثر الحروف .

ونعتبر كل معنى يمكن تصوره وتحديده بمدون حاجة الى وقموعه في سياق جملة معنى إسمياً ، ونطلق على المروابط التي لا يمكن تصورها إلا في سياق جملة اسم المعاني الحرفية .

وأما كلمة و تهتدي » في جملتنا المتقدمة التي تمثيل فئة الأفعال من اللغة فهي تشتمل على معنى كلمة الاهتداء ، فان ما نتصوره حين نسمع كلمة الاهتداء نتصوره من كلمة و تهتدي » ، وكلمة الاهتداء اسم ومعناها معنى اسمي ، فنعرف من ذلك أن الفعيل يشتميل على معنى اسمي ما دامت كلمة و تهتدى » تبدل على نفس المعنى البذى تبدل عليه كلمة الاهتداء ،

<sup>(</sup>۱) يجب الانتباه الى ان الربط في الحقيقة يقوم في هذا المشال بين مادة الفعسل - اي اهتداء الانسانية ـ والاسلام لا بين الانسانية نفسها والاسلام ، واثما نعبو بذلك في المتن تسهيلًا على المبتدىء عند دراسته للكتاب ، لأننا حتى الآن لم نذكر شيئا عن تحليل الفعل الى مادة وهيئة .

ولكن الفعل مع هذا لا يدل على المعنى الاسمي فحسب ، بدليل أنه لو كان مدلوله اسمياً فقط لأمكن استبداله بالاسم ولصح أن نقول : و الانسانية اهتداء في الاسلام ، بدلاً عن قولنا : و الانسانية تهتدي في الاسلام » مع أنا نرى أن الجملة تصبح مفككة وغير مرتبطة اذا قمنا بعملية استبدال من هذا القبيل ، فهذا يدل على أن الفعل يشتمل اضافة الى المعنى الاسمي على معنى حرفي يسربط بين الاهتداء والانسانية في قولنا : والانسانية تهتدي في الاسلام » .

ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم وحرف ، لأنه يشتمل على معنى اسمي استقبلالي ومعنى حبرقي ارتباطي ، وهو يبدل عسلى المعنى الاسمي بمادته ويبدل على المعنى الحرفي بهيئته ، ونويد بالمادة الأصل الذي اشتق الفعل منه كالاهتداء بالنسبة الى « تهتدي » ، ونويد بالهيئة الصيغة الخاصة التي صيغت المادة بها . أي صيغة « يفعل » في المضارع و« فعل » في الماضي - فان هذه الصيغة تبدل على معنى حرفي يوبط بين معنى المادة ومعنى الماضي - فان هذه الصيغة تبدل على معنى حرفي يوبط بين معنى المادة ومعنى أخر في الجملة . وقيد وبيطت صيغة « تهتدي » في مثالنا بين الاهتبداء والانسانية . أي بين مادة الفعل والفاعل بوصفها معنيين اسميين .

هيئة الجملة : \*\*\* \_\_\_\_\_\_

عرفنا ان الفعل له هيئة تدل على معنى حرفي . أي على الربط . وكذلك الحال في الجملة أيضا ، ونريد بالجملة (١) كل كلمتين أو أكثر بينها ترابط ، ففي قولنا : «علي إمام » نفهم من كلمة «علي » معناها الاسمي ومن كلمة « الإمام » معناها الاسمي ، ونفهم إضافة الى ذلك ارتباطاً خاصاً بين هذين المعنيين الاسميين ، وهذا الارتباط الخاص لا تدل عليه خاصاً بين هذين المعنيين الاسميين ، وهذا الارتباط الخاص لا تدل عليه

<sup>(</sup>١) ولا نتقيد بالمصطلح النحوي للجملة .

كلمة « علي » بمفردها ولا كلمة « إمام » بمفردها ، وانما تدل عليه الجملة بتركيبها الخاص ، وهذا يعني أن هيئة الجملة تدل على نوع من الربط ـ أي على معنى حرفي .

نستخلص بما تقدم أن اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية الى فئتين : احداهما فئة المعاني الاسمية وتدخل في هذه الفئة الأسماء ومواد الأفعال ، والأخرى فئة المعاني الحرفية .. أي السروابط .. وتدخيل فيها الحروف وهيئات الجمل .

الرابطة التامة والرابطة الناقصة :ههه \_\_\_\_\_\_

« المفيد عالم بالعلوم الاسلامية كلها »

« الاسلام نظام كامل للحياة »

ه الشريعة خالدة »

« وجب الأمر بالمعروف »

« المفيد العالم بالعلوم الاسلامية كلها »

« قلم أخى . . . » .

الدار المتهدمة الواقعة في الشارع . . . »

« الثوب الجميل . . . » .

إذا لاحظنا الفئة الأولى من هذه الجمل نجد أن كل جملة منها تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه ، بينها نجد أن الجمل في الفئة الثانية ناقصة لا يمكن للمتكلم الاكتفاء بها ولا يمكن للسامع أن يعلق عليها بتصديق أو تكذيب ما لم تكمل بخبر من قبيل أن نقول : «قلم أخي ضائع». ومرد الفرق بين الفئتين الى نوع الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة ، فهيئة الجملة في الفئة الأولى تدل على نوع من الربط يختلف عن الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة في الوئة الجملة في الفئة الجملة في الفئة الأولى تدل على نوع من الربط يختلف عن الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة في الفئة الجملة في الفئة في الفئة في الفئة أنانية . وعلى هذا الأساس نعرف أن الربط نوعان :

أحدهما الربط التام ويسمى أحياناً بـ « النسبة التامة » ، وهو السربط الذي يصوغ جملة تامـة كما في الفئـة الأولى ، والآخر الـربط الناقص ويسمى أيضـاً بـ « النسبة الناقصة » ، وهو ما يصوغ جملة ناقصة كما في الفئة الثانية .

ونحن اذا دقفنا في أكثر الجمل التي وردت في الفئة الأولى نجد فيها أكثر من معنى حرفي واحد ، ففي الجملة الأولى نجد مشلا المعنى الحرفي الذي تدل عليه هيئة الجملة وهو الربط بين المبتدأ والخبر ونجد أيضا المعنى الحرفي الذي يدل عليه حرف الباء وهو الربط بين علم المفيد والعلوم الإسلامية كلها ، غير أن الجملة إنما أصبحت تامة نتيجة للربط الأول الذي دلت عليه هيئة الجملة دون الربط الذي دل عليه الحرف ، ولهذا اذا احتفظنا بالربط الثاني دون الأول أصبحت الجملة ناقصة ، كها اذا قلنا : « عالم بالعلوم الاسلامية كلها » بدلاً عن قولنا : « المفيد عالم بالعلوم والربط التام دون الحرف ، وأما الحروف فهي تدل دائماً على النسبة الناقصة والربط الناقص.

ونستخلص من ذلك أن الحروف تدل دائماً على النسبة الناقصة ، وأما الهيئات فهي في بعض الأحيان تدل على النسبة التامة كما في الجمل المفيدة الاسمية والفعلية ، وأحياناً تدل على النسبة الناقصة كما في الجمل الوصفية .

وأما ما همو الفرق الجموهري بمين واقع النسبة التامة وواقع النسبة الناقصة ؟ فهذا ما نجيب عليه في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى .

المدلول اللغوي والمدلول النفسي : \* \* \*

قلنا سابقاً: إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ الله تصور المعنى ، ويسمى اللفظ « دالاً » والمعنى الله تتصوره عند سماع

اللفظ « مدلولاً » .

وهذه الدلالة لغوية ، ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى ، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى ، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية ومدلولها هو المعنى اللغوي للفظ .

ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مها سمعناه ومن أيَّ مصدر كان ، فجملة « الحق منتصر » اذا سمعناها انتقل ذهننا فوراً الى مدلولها اللغوي سواء سمعناها من متحدث واع أو من نائم في حالة عدم وعيه ، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين ، فإن الجملة في جميع هذه الحالات تدل دلالة لغوية ـ أي تودي بنا الى تصور معناها اللغوي ـ فنتصور معنى كلمة « الحق » ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها ، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك « دلالة تصورية » .

ولكنا اذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من نائم أو تنتج نتيجة عن احتكاك بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي ذاك ، ويقتصر مفعولها على ايجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا وأما حين نسمع الجملة من متحدث واع فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور بل نتعداه الى مستوى التصديق ، إذ تكشف الجملة عند شياء نفسية في نفس المتكلم فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادة استعمالية في نفسه ، أي إنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة لا الحق وكلمة لا المنتصر وهيئة الجملة في أدهاننا وأن نتصور هذه المعاني كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهنا فحسب بل لغرض في نفسه ، وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم ـ أي في جملة لعرض من نفسه ، وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم ـ أي في جملة والحق منتصر و عرض الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ ، فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع ،

ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم ( الارادة الجدية » .

وتسمى الدلالة على هذين الأمرين ـ الإرادة الاستعمالية والارادة الجدية ـ « دلالة تصديقية » ، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو الى تصديقنا بها لا الى مجرد التصور الساذج ، كما نسميها أيضا به « الدلالة النفسية » ، لأن المدلول هنا نفسي ، وهو إرادة المتكلم .

وهكذا نعرف أن الجملة التنامة لهما إضافة الى مدلولهما التصوري اللغوي مدلولان نفسيان: أحدهما الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معناني كلماتها. والآخر الارادة الجدية، وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني.

واحياناً تتجرد الجملة عن المدلول النفسي الثاني ، وذلك اذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد ، ولم يكن يستهدف منها الا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها ، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية بل إرادة استعمالية فقط .

والدلالة التصديقية ليست لغوية ، أي انها لا تعبّر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول النفسي ، لأن الوضع انما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى لا بين اللفظ والمدلول النفسي ، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم ، فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال : « الحق منتصر » يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيأ ولا هازلاً وإنما قالها بإرادة معينة واعية .

وهكذا نعرف أنا حين نسمع جملة كجملة « الحق منتصر » نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والحبر والهيئة بسبب الموضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى ، ونكتشف الإرادة المواعية للمتكلم بسبب حال المتكلم ، وتصورنا ذلك عِشل الدلالة التصورية واكتشافنا هذا

يمثل الدلالة التصديقية والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي للفظ ، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المسدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم .

وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة:

أحدهما اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع، وهي مصدر الدلالة التصورية ، لأنها تقيم علاقات السبية بين تصور الألفاظ وتصور المعاني .

والأخر حال المتكلم ، وهو مصدر الدلالة التصديقية ، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي ، فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم اذا صدر في حالة يقظة وانتباه وجدية ، فهذه الحالة إذن هي مصدر الدلالة التصديقية ، ولهذا نجد أن اللفظ اذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي .

تقسم الجملة عادة الى خبرية وإنشائية ، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما ، فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول : « بعت الكتاب بدينار » ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا فتقبول له : « بعتك الكتاب بدينار » . وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع ـ أي بينك وبين البيع ـ ، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية ، فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى : « بعت الكتاب بدينار » يتصور النسبة في حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلاً شيئاً إلا أن يخبر عنها اذا أراد ، وأما حين يقول في الحالة الثانية : « بعتك الكتاب بدينار » فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها بل يتصورها بوصفها يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها بل يتصورها بوصفها

نسبة يراد تحقيقها .

ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظوراً اليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه ، والجملة الانشائية موضوعة للنسبة التامة منظوراً اليها بما هي نسبة يراد تحقيقها .

الظهور اللفظي : \*\*\* \_\_\_\_\_\_\_

قد تقوم عدة علاقات بين لفظ واحد ومعانٍ عديدة ، فيعتبر كل واحد من تلك المعاني معنى للفظ . ومثاله كلمة « المول » فانها ذات معنيين أحدهما السيد الحاكم والأخر الصديق ، وللفظ علاقة بكل من هذين المعنيين .

وهذه العلاقات العديدة إما أن تكون متكافئة ومتساوية في الدرجة أولا .

فالعلاقات المتكافئة توجد نتيجة لوضع اللفظ في اللغة لعدة معاني ، فتنشأ بسبب ذلك علاقات متساوية في الدرجة بين اللفظ وكل واحد من تلك المعاني ، ويسمى اللفظ في هذه الحالة «مشتركاً » لاشتراكه بين معنيين ، ومن أمثلته كلمة « المولى » الموضوعة للسيد الحاكم وللصديق ، وكلمة « القرء » الموضوعة للطهر والحيض ، وكلمة « العين » الموضوعة لعين الانسان وعين الماء .

والعلاقات غير المتكافئة في الدرجة من أمثلتها علاقات اللفظ الواحد بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، فكلمة « البحر » لها علاقة بالمعنى الحقيقي وهو البحر من الماء ، ولها علاقة بالمعنى المجازي وهو العالم الغزير علمه ، ولكن هاتين العلاقتين غير متكافئتين وليستا من درجة واحدة ، لأن علاقة اللفظ بالمعنى المجازي نبعت من علاقته بالمعنى الحقيقي ، فقد قامت العلاقة أولا بين كلمة « البحر » و« البحر من الماء » ولأجل الشبه بين ماء البحر

والعالم الغزير علمه في الغزارة والسعة نشأت في ظل ذلك علاقة بين كلمة البحر والعالم الغزير علمه ، فمن الطبيعي أن تكمون هذه العلاقة أقمل درجة من علاقة اللفظ بمعناه الحقيقي .

وفي حالة عدم تكافؤ العلاقات يعتبر المعنى الأوثق علاقة من الناحية اللغوية هـو المعنى الظاهـر من اللفظ ، لأن الذهن ينتقل اليه قبـل أن ينتقل الى غيـره من معـاني اللفظ ، ونـطلق عـلى هــذا السظهـور اسم « الـظهـور اللفظى » .

# تقسيم البحث

الدليل اللفظي هو الكلام الصادر من المعصوم ، وهو يتألف من كلمات وجمل لغوية ، وفهم الحكم الشرعي من الدليل اللفظي يتوقف على العلم بالعلاقات اللغوية التي تقوم بين الفاظ الدليل والمعاني في اللغة العربية ومعرفة أقوى المعاني علاقة باللفظ اذا كانت معانيه متعددة لكي نحدد بذلك الظهور اللفظي للدليل ، حتى اذا حددنا الظهور اللفظي للدليل جاء دور البحث عن حجية الظهور وإمكانية جعله أساساً لتفسير الدليل اللفظي وفهم الحكم الشرعي منه .

وعلى هذا الأساس سوف نقسم البحث الى فصلين :

أحدهما في تحديد الظهور اللفظي للدليل عن طريق تحديد العلاقات اللغوية التي تقوم بين الفاظ الدليل والمعاني ، ومعرفة أقوى المعاني علاقة باللفظ عند تعدد معانيه .

والفصل الآخر في إمكان جعل الظهور اللفظي أساساً لتفسير الدليل :

# الفصل الأول \_\_\_\_\_ حمد \_\_\_\_

#### في تحديد ظهور الدليل اللفظي

١ ــ و أحسن الى الفقير ٥ .

٢ \_ و حافظ على أحكام الشريعة » .

٣ ـ ٥ إدفع الخطر عن الاسلام ٤ .

١ - ١ اذا زالت الشمس وجبت الصلاة ٤ .

٧ ــ و اذا هلُّ هلال شهر رمضان وجب الصوم ٤ .

٣ ـ ١ اذا هاجم العدو بلاد الاسلام وجب الجهاد » .

١ .. \* العلماء أولياء الأمور » .

٢ ـ « يجب على الفقهاء إيصال الأحكام » .

٣ ـ « الصبيان لا يجوز بيعهم » .

هذه ثلاث فئات من الكلام تشتمل كل فئة على مجموعة من الجمل تصلح كل واحدة من تلك الجمل أن تكون دليلاً لفظياً لإثبات حكم شرعي ، ولكي نفهم الحكم الذي تدل عليه تلك الجملة يجب أن نعرف المعاني اللغوية والظواهر اللفظية في الجملة .

ونحن اذا دققنا النظر في كل فئة وجدنا أن كل جملة فيها تتميز بالفاظها عن الجمل الأخرى ، فالإحسان والفقير كلمتان تتميز بها الجملة الأولى القائلة « أجسن الى الفقير » ، كيا أن الجملة الثانية تتميز بكلمة « الشريعة » وكلمة « أحكام » وكلمة « حافظ » وهكذا . ولهذا اذا أردنا أن نفهم الحكم الذي تسدل عليه الجملة الأولى يجب أن نعسرف معنى

و الاحسان و ومعنى كلمة و الفقير و ، بينيا لا نحتاج الى معرفة ذلك اذا أردنا أن نفهم الحكم الذي تدل عليه الجملة الثانية ، وإنما نحتاج بدلاً عن ذلك الى معرفة كلمة و الشريعة و وكلمة و أحكام وكلمة و حافظ و الأمور التي جاءت في الجملة الثانية ، ولكن يوجد في جميع جمل الفئة الأولى عنصر عام يتوقف فهم الحكم الشرعي من جميع تلك الجمل على معرفة معناه ، وهذا العنصر هو صيغة فعل الأمر ، فإن هذه الصيغة موجودة في الجمل الثلاث بالرغم من اختلاف تلك الجمل في جميع كلماتها ، فلا بد أن نعرف ما هو مدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب ؟ لكي نستنبط نوع الحكم المتعلق بالاحسان الى الفقير ، ونوع الحكم المتعلق بالمحافظة على احكام المشريعة ، ونوع الحكم المتعلق عن الاسلام .

واذا لاحظنا الجملة في الفئة الثانية وجدنا فيها أيضا عنصراً عاماً يتوقف على معرفة معناه فهم الأحكام التي تدل عليها تلك الجمل ، وهذا العنصر العام هو أداة الشرط المتمثلة في كلمة « اذا » ؟ فإن هذه الأداة هي التي تدل على ربط وجوب الصلاة بالزوال ، وربط وجوب الصوم بهلال رمضان ، وربط وجوب الجهاد بمهاجمة العدو لبلاد الاسلام .

وفي الفئة الثالثة نجد عنصراً عاماً هو صيغة الجمع المعرف باللام ، فإن هذه الصيغة موجودة في كلمة « العلماء » وكلمة « الفقهاء » وكلمة « الصبيان » فيجب لكي نفهم حدود الأحكام التي دلت عليها الجمل الثلاث أن نعرف ما هو المدلول اللغوي لصيغة الجمع المعرف باللام وهل تدل على العموم \_ أي على شمول الحكم لجميع الأفراد \_ أولا ؟

وفي همذا الضوء نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية الى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية .

فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أيِّ دليل

مهما كان نبوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل ، ومثالمه صيغة فعل الأمر ، فان بالإمكان استخدامها بالنسبة الى أي موضوع ، فيقال تارة : « أحسن الى الفقير » وأخرى « صلَّ » وثالثة « ادفع الخطر عن الاسلام » .

والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعاً معيناً ، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر ، ككلمة « الاحسان » ، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان ، ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مشلاً بكلمة « الاحسان » ، فلهذا كانت كلمة « الإحسان » عنصراً خاصاً في عملية الاستنباط ، لأنها تختص باستنباط أحكام نفس الاحسان ، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع أخر .

وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب؟ ولا يبحث عن مدلول كلمة « الاحسان ».

ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا ، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أيِّ دليل لفظي مها كنان نوع الموضوع الذي يتعلق به ، فنحن نستنبط من النص القائل : « اذا زالت الشمس وجبت الصلاة » ، أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط ، ونستنبط من النص القائل : « اذا هلَّ هلال شهر رمضان وجب الصوم » ، أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال ، ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصراً مشتركاً ، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعى .

وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرّف باللام ، لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهم كان نوع الموضوع الذي يتعلق به .

وفيها يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يـدرسها الأصوليون :

١ - ( صيغة الأمر ) : \*\*\* \_\_\_\_\_\_\_

صيغة فعل الأمر نحو « إذهب » و« صلّ » و« صم » و« جاهد » الى غير ذلك من الأوامر . والمقرر بين الأصوليين عبادة هنو القنول بنأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب .

وهذا القول يدعونا أن نتساءل هل يريد هؤلاء الاعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب ؟ فيكونان مترادفين كالترادف بين كلمتي لا إنسان ه ولا بشر » ، وكيف يمكن افتراض ذلك ؟ مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين ، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى فيقول الآمر : « وجوب الصلاة » بدلاً عن « صل » ويقول : « وجوب الصوم » بدلاً عن « صم » ، وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب ، ويصبح من الصعب عندئلذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب .

والحقيقة أن هذا القول يحتاج الى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب ، ونحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يشكّل جملة مفيدة بضم فاعله اليه نظير فعل الماضي أو المضارع اذا ضم فاعله اليه ، فكما أن « ذهب عامر » جملة مفيدة مكونة من فعل ماض وفاعل ، كذلك جملة « اذهب » اذا خاطبت عامراً بها .

وقد مر سابقاً أن الجملة المفيدة تدل هيئتها دائهاً على النسبة التامة ، وعلى هذا الأساس يكون مدلول فعل الأمر بـوصفه جملة مفيـدة هو النسبـة التمامة بين مادة الفعل والمخاطب ، أي بين المذهاب والشخص المدعو للذهاب في مثال و اذهب و وبين الصلاة والشخص المدعو للصلاة في وصل و وهكذا . كما أن مدلول فعل الماضي أو المضارع هو النسبة التمامة أيضا ، فد و ذهب عامر و و اذهب و كلتاهما جملتان مفيدتان تدلان على النسبة التامة بين مادة الفعل والفاعل .

ولكن « اذهب » وه ذهب » بالرغم من دلالتهما معاً على النسبة التمامة يختلفان أيضا من نباحية أخرى ، لأن « اذهب » تعتبر جملة انشبائية وكدلك كسل أفعال الأمر ، وه ذهب » تعتبر جملة خبرية ، فانت تقول : « ذهب عيام عام » حين تريد أن تخبر عن ذهابه ، وتقول : « اذهب » حين تريد أن تدفعه الى الذهاب .

وهذا الاختلاف يعني ـ على ضوء ما عرفنا سابقاً من فرق بين الجملة الانشائية والجملة الحبرية ـ أن مدلول « اذهب » همو النسبة بين المذهاب والمخاطب بما هي في طريق التحقيق وباعتبارها يراد تحقيقها ، بينها تمدل صيغة « ذهب » على النسبة بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها .

ونستخلص من ذلك أن صيغة فعل الأمر تدل على نسبة تامة بين مادة الفعل والفاعل منظوراً اليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو ايجادها . أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد الى فريسته ؟ إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب الى الفريسة وهنو يسرسله اليها ، هي نفس الصورة التي يندل عليها فعل الأمر ، ولهذا يقال في علم الأصول أن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الارسالية .

وكما أن الصياد حين يرسل الكلب الى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجاً عن شوق شديد الى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك وقد يكون ناتجاً عن رغبة غير أكيدة وشوق غير شديد ، كذلك النسبة الارسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد وقد نتصورها ناتجة عن شوق أضعف ورغبة أقل درجة .

وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي الفائل: إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، فان معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد، ولهذا يدخل معنى الالزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفاً لكلمة الوجوب.

وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في بجال المستحبات ، بل قداستعملت كثيراً في موارد الاستحباب كها استعملت في موارد الوجوب ، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي ، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب .

## 

صيغة النبي نحو « لا تسذهب » ، «لا تخن» » « لا تكسل في طلب العلم » . والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النبي تبدل على الحرمة ، ويجب أن نفهم هذا القبول بصبورة عبائلة لفهمنا القبول بأن صيغة الأمر تبدل عبلى الوجوب ، فإن النبي يشكيل جملة مفيدة ويشتمل لأجل ذلك على نسبة تامة ، وتعتبر الجملة التي يشكلها جملة انشائية لا إخبارية ، فأنت حين تقول « لا تذهب » لا تريد أن تخبر عن عدم الذهاب وإنما تريد أن تمنيم المخاطب عن الذهاب وتمسكه عن ذلك ، فصيغة الأمر والنبي متفقتان في كل هذا ولكنها تختلفان في الإرسال والامساك ، لأن صيغة الامر تدل على نسبة إرسالية كها سبق ، وأما صيغة النبي فتدل على نسبة إمساكية ، أي إنا حين اسم جملة « اذهب » نتصور اننهي فتدل على نسبة إمساكية ، أي إنا حين المخاطب نحرها المخاطب نحرها

ويبعثه الى تحقيقها كها يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة ، وأما حين نسمع جملة « لا تدهب » فنتصور نسبة بين الدهاب والمخاطب ، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويرزجره عنها ، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد ، ولهذا نطلق عليها اسم « النسبة الامساكية » .

وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب الى مدلول الأمر، ولنرجع بهذا الصدد الى مثال الصياد، فانا نجد أن الصياد حين عسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون امساكه هذا ناتجاً عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة. ونظير هذا تماماً نتصوره في النسبة الامساكية التي نتحدث عنها، فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة.

ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الامساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة ، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهى عند سماعها .

وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة ، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه الفائم بين الكراهة والحرمة ، ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات إستعمالاً مجازياً .

٣ ـ ( الاطلاق ) : \* \* \*

وتوضيحه أن الشخص اذا أراد أن يأمر ولده باكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله : « أكرم الجار » بل يقول : « أكرم الجار » ، وأما اذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مها كان دينه فيقول : « أكرم الجار »

ويطلق كلمة الجار. أي لا يقيدها بوصف خاص ـ ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا ، وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد ، ويسمى هذا به الاطلاق ، ويسمى اللفظ في هذه الحالة «مطلقاً » . وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلًا على شمول الحكم ، ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى : وأحل الله البيع ، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام ، فيدل هذا الاطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع . وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلًا على الشمول وما هو مصدر هذه الدلالة فهذا ما لا يتسع له البحث على مستوى هذه الحلقة .

## ٤ ـ ( ادوات العموم ) : \*\*\* ----------

أدوات العموم مثالها « كل » في قولنا : « احترم كل عادل » و« قاطع كل من يعادي الاسلام » ، وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا فيقول : « أكرم الجار » وقد يريد مزيداً من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداة خاصة للدلالة على ذلك فيقول : في المشال المتقدم مشلاً « أكرم كل جار » ، فيفهم السامع من ذلك مزيداً من التأكيد على العموم والشمول والشمول ، ولهذا تعتبر كلمة « كل » من أدوات العموم لأنها موضوعة في اللغة لذلك ، ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه « عاماً » ويعبر عنه بـ « مدخول الأداة » ، لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته .

ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين : الأولى سلبية وهي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد . والثانية إيجابية وهي استعمال أداة للعموم نحو «كل » و«جميع » و«كافة » وما اليها من ألفاظ .

وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل « الفقهاء » « العلماء » ، « الجيران » ، « العقود » . فقال بعضهم : إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا مثل كلمة « كل » ، فأي جمع من قبيل « فقهاء » أو « علماء » أو « جيران » اذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام فيجعله جمعاً معرفاً باللام ويقول : « احترم الفقهاء » أو « أكرم الجيران » أو « اوفوا بالعقود » .

وبعض الأصوليين يبذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم ، ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول و أكرم الجيران و مثلاً بسبب الاطلاق وتجرد الكلمة عن القيود لا بسبب دخول اللام على الجمع ، أي بطريقة سلبية لا إيجابية ، فلا فرق بين أن يقال : « أكرم الجيران و أو و أكرم الجيار و فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية الى الاطلاق كذلك الحال في الجملة الأولى ، فالفرد المعرف باللام وهو الجار والجمع المعرف باللام وهو الجيران - لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية ، أي باطلاق الكلمة وتجريدها عن القيد .

### 

أداة الشرط مشالها و اذا » في قولنا : و اذا زالت الشمس فصلٌ » وو اذا أحرمت للحج فلا تنطيب » وتسمى الجملة التي تدخل عليهاأداة الشرط جملة شرطية ، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة شرط ، فإن سائر الجمل تقوم بربط كلمة بأخرى ، نظير ربط الخبر بالمبتدأ في قولنا : « علي إمام » أو ربط الفعل بالفاعل في قولنا : « علي إمام » أو ربط الفعل بالفاعل في قولنا : « فلهر نور الاسلام » . وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين ، ففي مشال « اذا زالت الشمس قصلٌ » تعتبر « زالت الشمس »

جملة وتعتبىر « صلَّ » جملة أخسرى ، وأداة الشرط تسريط بين هساتين الجملتسين وتجعل الأولى شرطاً والثانية مشروطة أو جزاء . .

وعلى هذا الأساس نعرف أن الجملة الشرطيبة تحتبوي على شبرط ومشروط واذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في مثال « أذا زالت الشمس فصلَ » هـ و زوال الشمس ، والشوط في قولنا : « اذا أحرمت للحج فـلاتتطيب » هـو الإحرام للحـج ، وأمـا المشـروط فهــو مبدلول جملة « صبل » و« لا تتطيب » . ولما كان مبدلول « صبل » بموصفه صيغة أمر هو الوجوب ومدلبول « لا تتطيب » بـوصفه صيغـة نهى هو الحسرمة كها تقدم ، فنعرف أن المشروط هو الوجنوب أو الحرمة أي الحكم الشرعى ، ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بنزوال الشمس أو بالإحبرام للحج أنه مرتبط بالنزوال أو الاحرام ومقيند بذلنك ، والمقيند ينتفي اذا انتفي قينده . وينتج عن ذلك أن أداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط، لأن ذلك نتيجة طبيعية لدلالتها على تقييد الحكم الشرعي وجعله مشروطاً ، فيبدل قبولنا : « اذا زالت الشمس فصل » على عبدم وجبوب الصلاة قبل الزوال ، ويدل قولنا : « اذا أحرمت للحج فبلا تتطيب ، على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الإحرام للحج ، وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين: « أحدهما ايجابي والآخر سلبي » . فالايجابي هـ و ثبوت الجيزاء عند ثبوت الشرط أي إن الموجوب يثبت عنىد الزوال ومدلولها السلبي هـو انتفاء الجـزاء عند انتفاء الشرط ـ أي عـدم وجوب الصــلاة قبل الزوال وعدم حرمة الطيب في غير حالة الإحرام للحج .

ويسمى المدلول الإيجابي «منطوقاً » للجملة ، والمدلول السلبي «مفهوماً » . وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي يقال في العرفي الأصولي : إن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم .

وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة فقال : إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها مدلولها

سلبي ، إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم ، وأداة الشرط تعتبر مصداقاً لهذه القاعدة العامة ، لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط .

ومن مصاديق القاعدة أيضا أداة الغاية حين تقول مثلاً: « صم حتى تغيب الشمس » ، فإن « صم » هنا فعل أمر يدل على الوجوب ، وقد دلت حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب الذي تدل عليه صيغة الأمر ، ومعنى وضع غاية له تقييده ، فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس ، وهذا هو المدلول السلبي الذي نبطلق عليه اسم المفهوم .

ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بـ « مفهـوم الشرط » كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية ـ من قبيل حتى في المثال المتقــدم ـ بـ « مفهوم الغاية » .

| الفصل الثاني   |
|----------------|
|                |
| في حجية الظهور |

ما هو المطلوب في التفسير : \*\*\*

اذا أردنا أن نفسر كلمة من ناحية لغوية \_ كما يصنع اللغويون في معاجم اللغة \_ فسوف نفسرها بمعناها الذي ارتبطت به في اللغة أو بأقرب معانيها اليها اذا كانت ذات معانٍ متعددة فنقول عن كلمة « بحر «مثلا : إنها تدل في اللغة على الكمية الهائلة الغزيرة من الماء المجتمعة في مكان واحد ، لأن هذا هو أقرب المعاني الى الكلمة في اللغة أي المعنى الظاهر منها .

وأما اذا جماءت كلمــة بحر في كــلام شخص يقـول : ﴿ إِذَهُبِ الى

البحر في كل يوم » وأردنا أن نفسر الكلمة في كلامه فلا يكفي أن نعرف ما هو أقرب المعاني الى كلمة البحر لغة - أي المعنى الظاهر منها - بل يجب أن نعرف ماذا أراد المتكلم بالكلمة ، لأن المتكلم قد يريد بالكلمة معنى آخر غير المعنى الظاهر . فالمهم بصورة أساسية إذن أن نكتشف مراد المتكلم - أي المدلول النفسي للفظ - ولا يكفي مجرد معرفة المدلول اللغوي .

ومثال ذلك أيضا صيغة الأمر اذا جاءت في كلام الآمر ولم ندر هل أراد الوجوب أو الاستحباب؟ فإن الغرض الأساسي هو أن نعرف ماذا أراد؟ ولا يكفينا أن نعرف مدلول الصيغة لغويا فحسب، إذ قد يكون مدلولما اللغوي هو الوجوب، والمتكلم قد أراد الاستحباب على سبيل الاستعمال المجازي مثلا.

واذا كنا قد درسنا في الفصل السابق المدلول اللغوي لصيغة افعل فانما ذلك لكي نستفيد منه في تحديد المدلول النفسي التصديقي للصيغة ، ولكي يوجهنا المدلول اللغوي الى معرفة المدلول التصديقي واكتشاف إرادة المتكلم كما سنرى .

ظهور حال المتكلم : \*\*\*

عرفنا سابقاً أن للدلالة مصدرين : أحدهما اللغة بما تشتمل عليه من أوضاع وهي مصدر الـدلالة التصورية ، والأخر حال المتكلم وهـو مصـدر الدلالة التصديقية النفسية .

وكم نتساءل بالنسبة الى المصدر الأول ما هـو أقرب المعاني الى اللفظ في اللغـة لكي يكون هـو المعنى الـظاهـر للفظ لغـويـاً من بـين سائر معانيه ، كذلك نتساءل بالنسبة الى المصدر الثاني ما هـو المدلول التصديقي النفسي الأقرب الى حـال المتكلم ؟ ونويـد بـالمعنى الأقـرب الى اللفظ لغة في السؤال الأول المعنى الذي ينتقـل الـذهن الى تصـوره عند

سماع اللفظ قبل أن ينتقل الى تصور غيره ، ونريد بالمدلول التصديقي الاقرب لحال المتكلم في السؤال الثاني ما هو المرجح في تقدير نوعية الإرادة التي توجد في نفس المتكلم .

ومثال ذلك كلمة « البحر » ، فنحن نتساءل أولاً ما هو المعنى الأقرب اليها في اللغة هل البحر من الماء أو البحر من العلم؟ ونجيب أن المعنى الأقرب لغوياً لها بموجب النظام اللغوي العام هو البحر من الماء ، لأنه معنى حقيقي والمعنى الحقيقي في النظام اللغوي العام أقرب من المعنى المجازي ، ويعني كون المعنى الحقيقي أقرب الى اللفظ أن الذهن ينتقل الى تصوره عند سماع اللفظ قبل أن ينتقل الى تصور غيره . ونتساءل ثانياً ماذا يريد المتكلم بكلمة البحر في قوله : « اذهب الى البحر في كل يوم » فهل يريد المعنى الاقرب لغوياً الذي نتصوره عند سماع الكلمة قبل غيره من المعاني وهو البحر من الماء ، أو يريد المعنى الأبعد لغوياً وهو البحر من العلم ؟ ولما كان البحر الدلالة التصديقية الدالة على إرادة المتكلم هو حال المتكلم فيجب أن نعرف أي هذين التقديرين أقرب الى حال المتكلم ، فهل الأقرب الى حاله أن يريد المعنى الحقيقي الظاهر من اللفظ لغة أو المعنى الأبعد ؟ .

ويجيب علم الأصول على ذلك أن الظاهر من حال المتكلم أنه يريد المعنى الأقرب لغوياً، ويعني كون هذا أقرب الى حال المتكلم أن المرجح في حال المتكلم - بوصفه قد تكلم بلفظ له معنى لغوي ظاهر - أنه يريد المعنى الظاهر الأقرب الى اللفظ دون الأبعد .

فلدينا إذن ظهوران: ظهور لغوي لكلمة البحر في المعنى الحقيقي، وهذا الظهدور لا يعني أكثر من أن المذهن ينتقل الى تصور هذا المعنى قبل تصور المعاني الأخرى، وظهور حالي تصديقي، وهمو ظهور حال المتكلم في أنه يريد باللفظ إفهام الأقرب اليه من معانيه لغة، وهمذا الظهر يعني أن الأرجح في حال المتكلم أن يريد باللفظ معناه الظاهر.

ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني الى اللفظ حجة ، ومعنى حجية هذا الطهور إتخاذه أساساً لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه ، فنفترض دائياً أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب الى اللفظ في النظام اللغوي العام (١) أخذاً بظهور حاله . ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم « أصالة الظهور » ، لأنها تجعل النظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظى .

وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في الفصل السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام ؟ مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى ؟ لا ما هو المعنى الأقرب اليه في اللغة ؟ فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جداً بين اكتشاف مراد المتكلم وتخديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة ، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب ، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة ، فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقسرب الى اللفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم .

تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية : \*\*

وسوف نستعرض فيها يـلي ثـلاث حـالات لتــطبيق قِـاغــدة حجيــة الظهور :

 <sup>(</sup>١) لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابـل العرف ، بـل النظام القـائم
 بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغوياً اولياً او ثانوياً .

(الأولى) أن يكون للفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي العام . والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد ويقال : « إن المتكلم أراد ذلك المعنى » ، لأن المتكلم يريد باللفظ دائماً المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام ، ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحاً في معناه .

( الشانية ) أن يكون للفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك ، وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة ، إذ لا يوجد معنى أقرب الى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه ، ويكون الدليل في هذه الحالة بجملاً .

(الشالثة) أن يكون للفظ معان متعددة في اللغة وأحدها أقرب الى اللفظ لغوياً من سائر معانيه ، ومثاله كلمة «البحر» التي لها معنى حقيقي قريب وهو «البحر من الماء» ومعنى مجازي بعيد وهبو «البحر من العلم» ، فاذا قال الآمر: «إذهب الى البحر في كل يوم» وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين ؟ يجب علينا أن ندرس السياق اللذي جاءت فيه كلمة البحر ونريد به «السياق» كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوالً أخرى ، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاماً واحداً مترابطاً ، أو حالية تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاماً واحداً مترابطاً ، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحبط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع .

فلا بد لنا لكي نفهم المعنى الذي أراده المتكلم من لفظ ه البحر ه في المثال المتقدم أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر ونحدد المدلول اللغوي والمعنى الظاهر لكل كلمة وردت في ذلك السياق ، فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر كان لزاماً علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب ونقرر أن مراد الآمر من البحر الذي أمرنا بالذهاب اليه في كل يوم

هو بحر الماء لا بحر العلم تطبيقاً للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور .

وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهمور كلمة البحر ، ومشاله أن يقول الآمر: « اذهب الى البحر في كل ينوم واستمع الى حمديثه باهتمام » فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب الى كلمة البحر ، لأن البحر من الماء لا يستمع الى حديثه وانما يستمع الى حديث البحر من العلم - أي العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه - وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر ، هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع الى حديثه ، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي بل أراد بـ الإصغاء الى صوت أمواج البحر؟ وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية ، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخسرى ، ومعنى هذا أنا نتردد بين صورتين إحـداهما صـورة الذهـاب الى بحر من المـاء المتموج والاستماع الى صوت موجه ، وهــذه الصورة هي التي تــوحي بهــا كلمة البحر. والأخرى صورة الـذهاب الى عـالم غزيـر العلم والاستماع الى كلامه ، وهذه الصورة هي التي تنوحي بها كلمة الحديث . وفي هنذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعاً ككل ونرى أيّ هاتين الصورتين أقرب اليه في النطام اللغوي العسام؟ أي إن هذا السيساق اذا ألقى على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة هل سوف تسبق الى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية ؟ فإن عرفنا أن إحمدي الصورتين أقرب الى السيماق بمسوجب النظام اللغموي العام ـ ولنفرضها الصورة الثانية ـ تكوَّن للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة.

ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم « القرينة » ، لأنها هي التي دلت على الصورة الكماملة للسياق وأبسطلت مفعول كلمة البحر وظهورها .

وأما اذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهها بـالسياق فهـذا يعني أن

الكلام أصبح محملًا ولا ظهور له ، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة .

القرينة المتصلة والمنفصلة : \*\*\*

عرفنا أن كلمة « الحديث » في المشال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق ، وتسمى « قرينة متصلة » لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخلة معها في سياق واحد ، والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بـ « ذي القرينة » .

ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام ، كما اذا قبال الأمر : « أكرم كل فقير إلا الفساق » ، فإن كلمة « كل » ظاهرة في العموم لغة ، وكلمة « الفساق » تتنافى مع العموم ، وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب اليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة « كل » ، بل لا مجال للموازنة بينهما ، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق .

فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى ، فيبطل ظهورهما ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه .

وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه فتسمى « قرينة منفصلة » . ومثاله أن يقول الأمر : « أكرم كل فقير » ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة : « لا تكرم فساق الفقراء » ، فهذا النهي لو كان متصلاً بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة ولكنه انفصل عنه في هذا المثال .

وفي هـذا الضوء نفهم معنى القـاعـدة الأصـوليـة القـائلة : إن ظهــور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة .

وهنـاك قروق بـين القرينـة المتصلة والمنفصلة لا مجـال لـدراستهـا عـلى مستوى هذه الحلقة .

# ۲ ـ الدليل البرهاني حص حص حص حص عهيد

دراسة العلاقات العقلية : ٠٠٠ \_\_\_\_\_\_

حينا يدرس العقبل العلاقات بين الأشياء يتوصل الى معرفة أنواع عديدة من العلاقة ، فهو يدرك مشلاً علاقة التضاد بين السواد والبياض ، وهي تعني استحالة اجتماعها في جسم واحد ، ويدرك علاقة التلازم بين السبب والمسبب ، فان كل مسبب في نظر العقبل ملازم لسببه ويستحيسل انفكاكه عنه ، نظير الحرارة بالنسبة الى النار ، ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة بين السبب والمسبب . ومشاله : اذا أمسكت مفتاحاً بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب ذلك ، وبالرغم من أن المفتاح في هذا المشال يتحرك في نفس اللحظة التي تتحرك فيها يدك فان العقبل يدرك أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح وحركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد لا من ناحية زمنية بل من ناحية تسلسل الوجود ، ولهذا نقبول حين نبريد أن نتحدث عن ذلك : «حركت يدي فتحرك المفتاح » فالفاء هنا تبدل على الترتيب وتأخر حركة المفتاح عن حركة اليد مع أنها وقعا في زمان واحد .

فهناك إذن تأخر لا يمت الى النرمان بصلة وإنما ينشأ عن تسلسل السوجود في نظر العقل ، بمعنى أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أن هذه نابعة من تلك ، يرى أن حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد بوصفها نابعة منها ، ويرمز الى هذا التأخر بالفاء فيقول : « تحركت يدي فتحرك المفتاح » ، ويطلق على هذا التأخر اسم « التأخر الرتبى » أي التأخر في الدرجة .

وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء أو عدمه ، فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسم واحد ، فيها دام أبيض وجب الى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسم واحد ، فيها دام أبيض وجب بحكم علاقة التضاد أن لا يكون أسود . وعن طريق علاقة التلازم بين المسبب وسببه يستطيع العقل أن يثبت وجود المسبب اذا عرف وجود السبب نظراً الى استحالة الانفكاك بينها . وعن طريق علاقة التقدم والتأخر يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم ، لأن يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم ، لأن ذلك يناقض كونه متأخراً ، فاذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة الميد في تسلسل الوجود فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح - والحالة هذه موجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود ، لأن الشيء موجودة بصورة متقدمة على حركة البد في تسلسل الوجود ، لأن الشيء موجودة بصورة متقدمة على حركة البد في تسلسل الوجود ، لأن الشيء موجودة بصورة متقدمة على حركة البد في تسلسل الوجود متقدمة على حركة المناع ويكون في نفس الوقت متاخراً عنه .

وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه ، كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام ، ويستفيد من تلك العلاقبات في الكشف عن وجود حكم أو عدمه ، فهو يدرك مثلاً التضاد بين الوجوب والحرمة كما كنان يدرك التضاد بين السواد والبياض وكما كنان يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد اذا عرف وجود البياض كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب

عن الفعل اذا عرف أنه حرام .

فهناك إذن أشياء تقوم بينها عبلاقات في نظر العقل ، وهناك أحكام تقوم بينها عبلاقات في نظر العقل أيضا . ونطلق على الأشياء اسم « العالم التكويني » وعلى الأحكام اسم « العالم التشريعي » .

وكها يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات .

ومن أجل ذلك كان من وظيف علم الأصول أن يسدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط.

الطريقة القياسية: ٥٠٠ -----

وهذه العلاقات تدخيل في عملية الاستنباط ضمن دليل يشكله الفقيه بطريقة قياسية ، وهي الطريقة التي نستنتج فيها نتيجة خاصة من قانون عام ، من قبيل قبولنا : « هذا مثلث وكيل مثلث له ثلاثة أضلاع » فإن هذا القبول يشتمل على استنتاج عدد أضلاع هذا المثلث وأنها ثلاثة من القانون العام القائل : « إن كيل مثلث له ثلاثة أضلاع » .

وهكذا الحال في العلاقات التي ندرسها في العمالم التشريعي ، فانها تشكل قوانين عامة ويستنتج الفقيه منها نتائج خماصة بسطريقة قيماسية فيقول مبتلا: « الصلاة في المكمان المغصوب حرام ، وكل حرام لا يمكن أن يكون واجباً لعلاقة التضاد القمائمة بمين الوجوب والحرصة ، فالصلاة في المكمان المغصوب إذن لا يمكن أن تكون واجبة » .

ومن الطبيعي على هذا الأساس أن نتكلم عن العلاقات العقلية

القائمة في عالم الأحكام تحت عنوان « الدليل القياسي » ، لأنها تكون العناصر المشتركة في الدليل القياسي ، ولكنا بالرغم من ذلك استبدلنا كلمة القياس بـ « البرهان » ، لأن كلمة القياس قد يختلط معناها المنطقي الذي نريده هنا بمعان أخرى ، فآثرنا ان نضع الدليل البرهاني عنواناً لدراسة تلك العلاقات العقلية .

وقد تعرضت الطريقة القياسية في الاستدلال لنقد شديد من الناحية المنطقية وبخاصة في عصرنا الحديث ، وسوف نتناول ذلك في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى .



توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات: فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام . أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر... ، وقسم ثانٍ من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه ، وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه ، وقسم رابع بين الحكم ومقدماته ، وقسم خامس وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد ، وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أحرى خارجة عن نبطاق العالم التشريعي . وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقبام (1) في فصول :

<sup>(</sup>١) اي لغير القسم السادس ، واصا القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المقررة في المبدأ القائل : « كليا حكم به العقل حكم به الشرع » ، فإن هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي وشيء خارج عن نطاق العالم التشريعي ، وهو حكم العقل . وقد اجلنا دراسة ذلك الى الحلقات المقبلة .

# الفصل الأول مصحة مصحة المعلقات القائمة بين نفس الاحكام

من المعتسرف به في علم الأصسول أنه ليس من المستحيسل أن يسأتي المكلف بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام ، فيعتبر مطيعاً من ناحية إتيانه من ناحية إتيانه بالواجب وجديراً بالثواب ، ويعتبر عاصياً من ناحية إتيانه للحرام ومستحقاً للعقاب . فشرب الماء النجس مثلاً حرام ودفع الزكاة الى المفقير واجب ، فلو أن إنساناً حمل الماء النجس بإحدى يديه وشربه وأعطى باليد الأخرى في نفس الوقت زكاته للفقير فقد عصى وامتثل وأتى بالحرام والواجب في وقت واحد .

وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معاً ، لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد ولا يمكن اجتماعها في فعل واحد كها لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد ، فدفع الزكاة الى الفقير لا يمكن أن يكون ـ وهو واجب ـ حراماً في نفس الوقت ، وشرب النجس لا يمكن أن يكون ـ وهو حرام ـ واجباً في نفس الوقت .

#### وهكذا يتضح :

(أولاً) أن الفعلين المتعددين ـ كدفع الزكماة وشرب النجس ـ يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بمالحرمة ولو أوجدهما المكلف في زممان واحد .

( وثنانياً ) أن الفعـل الواحـد لا يمكن أن يتصف بالـوجـوب والحـرمـة معاً . والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد يكون واحداً بالذات والوجود ومتعدداً بالوصف والعنوان ، وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجوداً وذاتاً ؟ أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان؟ ومشاله : أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب ، فإن هذه العملية التي يؤديها اذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحد واذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين ، إذ يقال عن العملية : إنها وضوء ، ويقال عنها في نفس الوقت : إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه ، وكل من الوصفين يسمى « عنواناً » . ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتاً ووجوداً ومتعددة وصفاً وعنواناً .

وفي هذه النقطة قبولان للأصوليين: «أحدهما» أن هذه العملية ما دامت متعددة بالبوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين، فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجباً وهبو عنوان الموضوء والموصف الأخبر حراماً وهو عنوان الغصب، وهذا القبول يطلق عليه اسم «القبول بجواز اجتماع الأمر والنهي ».

« والقول الأخر » يؤكد على إلحاق العملية بالفعل المواحد على أساس وحدتها الموجودية ، ولا يبرر مجرد تعدد الموصف والعنوان عنده تعلق الموجوب والحرمة معاً بالعملية . وهذا القول يطلق عليه اسم « القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي » .

وهكذا اتجه البحث الأصولي الى دراسة تعدد الموصف والعنوان من ناحية أنه هل يبرر اجتماع الموجوب والحرمة معاً في عملية الموضوء بالماء المغصوب ؟ أو أن العملية ما دامت واحدة وجوداً وذاتاً فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد .

ونحن نعتقــد أن العمليــة التي لهـا وصفــان وعنـــوانــان يمكن أن يتعلق

الوجوب بأحدهما والحرمة بالآخر ، ولا تمنع عن ذلك وحدة العملية وجوداً ، ولكن هذا لا ينطبق على كل وصف بل إنما تتسع العملية الواحدة للوجوب والحرمة معاً اذا كان لها وصفان وعنوانان يتوفر فيهها شرائط خاصة لا مجال لتفصيلها الآن .

إن صحة العقد معناها أن يشرتب عليه أشره الذي اتفق عليه المتعاقدان ، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحاً ونافذاً اذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع الى المشتري ونقل ملكية الثمن من المشتري الى البائع ، ويعتبر فاسداً وباطلاً اذا لم يترتب عليه ذلك .

وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً في وقت واحد فإن الصحة والفساد متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة ، فكما لا يمكن أن يكون العقد أن يكون الفعل الواحد صحيحاً وفاسداً .

والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحاً وحراماً ؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من ايجاد البيع، ومعنى صحته أن المكلف اذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع الى المشتري، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع ومارسته له مبغوضاً للشارع وممنوعاً عنه وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف، فلا تلازم إذن بين حرمة العقد وفساده ولا تضاد بين حرمته وصحته بل يمكن أن يكون العقد حراماً وصحيحاً في نفس الوقت. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية: أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ومثال ذلك أشد البغض، ولكن اذا اتفق وزارك ترى لزاماً عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. فكما أمكن في هذا المثال أن تبغض زيارة فلان

لك وفي نفس الوقت ترتب الأثر عليها اذا اتفق له أن زارك كذلك بمكن في مسألتنا أن يبغض الشارع صدور عقد البيع من المكلف ويمنع عنه ، ولكنه يرتب الأثر عليه اذا عصى المكلف ومارس البيع ، فيحكم بنقل الملكية من البائع الى المشتري كها ترتب أنت الأثر على زيارة فلان لك اذا زارك بالرغم من أنك تبغض زيارته .

وهــذا يعني أن النهي عن المعـاملة ـ أي عقــد البيـــع ونحــــوه ـ لا يستلزم فســادها بــل يتفق مع الحكم بصحـة العقد في نفس الــوقت ، خلافــاً لعــدد من الأصوليـين القائلين بـأن النهي عن المعاملة يقتضي فســادها إيمــانــاً منهم بوجود علاقة تضاد بين الصحة والحرمة .

## الفصل الثاني صحح ومصح العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه

حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع وجاء قوله تعالى : ﴿ وقه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ﴾ أصبح الحج من الواجبات في الاسلام وأصبح وجوبه حكماً ثابتاً في الشريعة ، ولكن اذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن يوجد فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعاً فلا يتوجه وجوب الحج الى أي فرد من أفراد المسلمين ، لأنهم ليسوا مستطيعين والحج انما يجب على المستطيع ، أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكماً ثابتاً في الشريعة ، فاذا أصبح أحد الأفراد مستطيعاً اتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتاً بالنسبة اليه .

وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين : أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة ، والأخر ثبوته بالنسبة الى هذا الفرد أو ذاك . فحين حكم

الاسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقاً ، بمعنى أن شخصاً لو سال في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة ؟ لـذكرنـا من بينها وجوب الحج على المستطيع سواء كان في المسلمين مستطيع فعلاً أو لا ، وبعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعاً يثبت الوجوب عليه .

ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحبح على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكماً شرعياً إلا على تشريعه وجعله من قبل الله تعالى سواءً كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلاً أو لا . وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك فيتوقف إضافة الى تشريع الله للحكم وجعله له على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف .

والثبوت الأول للحكم ـ أي ثبوته في الشريعة ـ يسمى بالجعـل 1 جعل الحكم . .

والثبوت الثاني للحكم ـ أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك ـ يسمى بالفعلية « فعلية الحكم » ، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله ، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلًا لهذا المكلف أو ذاك .

موضوع الحكم : \*\*

وموضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذي شرحناه ، ففي مشال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعاً لهذا الوجوب ، لأن فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع . ومشال آخر : حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض اذا هل عليه هلال شهر رمضان ، وهذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على جعله شرعاً ، ويتوقف ثبوته الثاني .. أي فعليته .. على وجود موضوعه ، أي وجود مكلف غير مسافر

ولا مريض وهلَّ عليه هلال شهر رمضان ، فالمكلف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان هي العناصر التي تكوَّن الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم .

واذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه كالحرارة والنار، فكما أن المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه لأنه يستمد فعليته من وجود الموضوع، وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة: « إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه » أي إن وجود الحكم فعلاً يتوقف على وجود موضوغه فعلاً .

ويحكم هـذه العلاقـة بين الحكم والموضوع يكـون الحكم متـأخـراً في درجته عن الموضوع ، ويكون الموضوع متقدماً عليـه كما يتقدم كل سبب عـلى مسببه .

وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن .

## الفصل الثالث المحادث المحادث المحادث العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه

عرفنا أن وجوب الصوم - مشلاً - موضوعه مؤلف من عدة عناصر تتوقف عليها فعلية الوجوب ، فلا يكون الوجوب فعلياً وشابتاً إلا اذا وجد مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان ، وأما متعلق هذا الوجوب فهو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب اليه ، وهو الصوم في هذا المثال .

وعـلى هذا الضـوء نستطيع أن نميز بـين متعلق الوجـوب وموضـوعه، فإن المتعلق يوجـد بسبب الـوجـوب، فالمكلف انمـا يصـوم لأجـل وجـوب

عمر، سيد، بينها يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع، فموجوب الصوم لا يصبح فعلياً إلا اذا وجد مكلف غير مريض ولا مسافر وهلَّ عليه الهلال.

وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع ، بينها يكون سبباً لإيجاد المتعلق وداعياً للمكلف نحوه .

وعلى هذا الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب داعياً الى إيجاد موضوعه ومحركاً للمكلف نحوه كما يدعو الى إيجاد متعلقه ، فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض لا يمكن أن يفرض على المكلف أن لا يسافر وإنما يفرض عليه أن يصوم اذا لم يكن مسافراً، ووجوب الحج على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلف أن يكتسب ليحصل على الاستطاعة وانما يفرض الحج على المستطيع ، لأن الحكم لا يوجد إلا بعد وجود موضوعه ، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم لكي يكون داعياً الى إيجاد موضوعه ، ولأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة : « إن كل حكم يستحيل أن يكون محسركاً نحو أيّ عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه بل يقتصر تأثيره وتحريكه على نطاق المتعلق » .

## الفصل الرابع \_\_\_\_\_

العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات

المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين :

أحدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق ، من قبيل السفر الذي يتوقف أداء الحرج عليه ، أو الوضوء الذي تتوقف الصلاة عليه ، أو التسلح الذي يتوقف الجهاد عليه .

والآخر المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الموجوب ، من قبيل نية الإقامة التي يتوقف عليها صوم شهـر رمضان ، والاستطاعة التي تتـوقف

عليها حجة الاسلام.

والفارق بين هذين القسمين أن المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع الموجوب يتوقف على وجودها الموجوب نفسه ، لما شرحناه سابقاً من أن المحكم الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه ، فكل مقدمة دخيلة في تحقق موضوع الحكم يتوقف عليها الحكم ولا يوجد بسلونها ، خلافساً للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع وانما يتوقف عليها وجود المتعلق فحسب ، فإن الحكم يوجد قبل وجودها ، لأنها لا تسدخل في موضوعه .

ولنوضح ذلك في مثال الاستطاعة والوضوء: فالاستطاعة مقدمة تتوقف عليها حجة الاسلام، والتكسب مقدمة للاستطاعة، وذهاب الشخص الى محله في السوق مقدمة للتكسب، وحيث أن الاستطاعة تدخل في تكوين موضوع وجوب الحبج فلا وجوب للحج قبل الاستطاعة وقبل تلك الأمور التي تتوقف عليها الاستطاعة. وأما الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة، لأن وجوب الصلاة لا ينتظر أن يتوضأ الانسان لكي يتجه اليه بل يتجه اليه قبل ذلك، وانما بتوقف متعلق الوجوب. وهو الصلاة دعلى الوضوء، ويتوقف الوضوء على تحضير الماء الكافي، ويتوقف تحضير هذا الماء على فتح خزان الماء مثلا.

فهناك إذن سلسلتان من المقدمات: الأولى سلسة مقدمات المتعلق، أي الوضوء الذي تتوقف عليه الصلاة وتحضير الماء اللذي يتوقف عليه الموضوء وفتح الخزان الذي يتوقف عليه تحضير الماء. والشانية سلسلة مقدمات الوجوب، وهي الاستطاعة التي تدخل في تكوين موضوع وجوب المحج والتكسب الذي تتوقف عليه الاستطاعة وذهاب الشخص الى عله في السوق الذي يتوقف عليه التكسب.

وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثنانية وكمل ما يندرج في القسم الثناني من المقدمات سلبي دائماً ، لأن هذا القسم يتوقف عليمه وجوب

موضوع الحكم ، وقد عرفنا سابقاً أن الوجوب لا يمكن أن يدعو الى موضوعه . وتسمى كل مقدمة من هذا القسم « مقدمة وجوب » أو « مقدمة وجوبية » .

وأما السلسلة الأولى والمقدمات التي تندرج في القسم الأول فالمكلف مسؤول عن البوضوء مسؤول عن البوضوء لكي يصلي ، والمكلف بالحسج مسؤول عن السفر لكي يحسج ، والمكلف بالجهاد مسؤول عن السفر لكي يجسج ، والمكلف بالجهاد مسؤول عن التسلح لكي يجاهد .

والنقطة التي درسها الأصوليون هي نـوع هذه المسؤوليـة ، فقد قـدموا لها تفسيرين :

أحدهما أن الواجب شرعاً على المكلف همو الصلاة فحسب دون مقدماتها من الوضوء ومقدماته ، وانما يجد المكلف نفسه مسؤولاً عن إيجاد الوضوء وغيره من المقدمات لأنه يرى أن امتثال الواجب الشرعي لا يشأتي له إلا بإيجاد تلك المقدمات .

والآخر أن الوضوء واجب شرعاً لأنه مقدمة للواجب ومقدمة الواجب والجبة شرعاً ، فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلف : أحدهما الصلاة ، والآخر الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة ، ويسمى الأول بـ « السواجب النفسي » لأنه واجب لأجل نفسه ، ويسمى الثاني بـ « الواجب الغيري » ، لأنه واجب لأجل غيره ، أي لأجل ذي المقدمة وهو الصلاة .

وهـذا التفسير أخـذ به جـاعة من الأصـوليين إيمـاناً منهم بقيـام علاقـة تــلازم بين وجـوب الشيء ووجوب مقـدمته ، فكلها حكم الشــارع بـوجــوب فعل حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدماته .

### الفصل الخامس

- coco -

### في الملاقات القائمة في داخل الحكم الواحد

قىد يتعلق الوجوب بشيء واحد ، كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة ، وقد يتعلق بعملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعددة ، من قبيل وجوب الصلاة ، فإن الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة ، كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهد وما الى ذلك . وفي هذه الحالة تصبح العملية بـوصفها مـركبة من تلك الأجـزاء واجبة ويصبح كل جزء واجباً أيضا ، ويطلق على وجوب المركب اسم « الموجوب الاستقلالي » ويطلق على وجوب كل جزء فيه اسم « الوجوب الضمني ، ، لأن الـوجوب إنما يتعلق بالجسزء بوصف جزءاً في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائس الأجزاء ، فوجوب الجزء ليس حكماً مستقلًا ، بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة . ولأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلاً مرتبطاً بوجوب الأجنزاء الاخرى ، لأن الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوباً واحداً استقلالها . ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية فيه . وتعني علاقة التلازم هذه أنه لا تمكن التجزئمه في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها ، بل اذا سقط أي واحد منها تحتم سفوط الباقى نتيجة لذلك التلازم القائم بينها.

مثال ذلك : اذا وجب على الانسان الوضوء وهو مركب من أجزاء عديدة كغسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين ، فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني بسوصفه جزءاً من الوضوء الواجب ، وفي هذه الحالة اذا تعللًا على الانسان أن يغسيل

وجهه لأفة فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بفسل الوجه كان من المحتم أن يسقط وجوب سائر الأجهاء أيضاً ، فلا يبقى على الانسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه ، لأن تلك الوجوبات لا بد أن ينظر اليها بوصفها وجوباً واحداً متعلقاً بالعملية كلها أي بالوضوء ، وهذا الوجوب إما أن يسقط كله أو يثبت كله ، ولا مجال للتفكيك .

وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما اذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي ووجوب الدعاء بوجوب استقلالي آخر فتعلر الوضوء ، وبين ما اذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلاً ، ففي الحالة الأولى لا يؤدي تعذر الوضوء إلا الى سقوط الوجوب الذي كان متعلقاً به ، وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتاً لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء . وفي الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني يؤدي ذلك الى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية .

قد تقول: نحن نرى أن الانسان يكلف بالصلاة ، فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها كلف بالصلاة بدون قراءة ، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية ونقض لعلاقة التلازم بينها .

والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الاخرس ليس تجزئة للوجوب الصلاة الكاملة ، وانما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة ، فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد .





## ٣ - الدليل الاستقرائي

غهيد دده

الاستقراء هو استنتاج قانون عام من تتبع حالات جزئية كثيرة . ومشال ذلك أن نلاحظ هذه القبطعة من الحديد فنراها تتمدد بالحرارة ، ونلاحظ تلك فنراها تتمدد بالحرارة ، وهكذا الثالثة والرابعة ، فنستنتج من تتبع هذه الحالات الجزئية قانوناً عاماً ، وهو أن كل حديد يتمدد بالحرارة . وهذه الطريقة من الاستدلال هي الطريقة التي يستخدمها العلماء الطبيعيون في العلم الطبيعة لاكتشاف قوانين الكون والطبيعة .

ونحن اذا تأملنا في الدليل الاستقرائي نجد أن كل حالة من الحالات الجزئية التي نلاحظ فيها تمدد الحديد بالحرارة تشكل قرينة على القانون العام القائل: « إن كل حديد يتمدد بالحرارة » غير أن كل حالة بمفردها تعتبر قرينة إثبات ناقصة ، أي أنها لا تؤدي بنا الى القطع بالقانون العام ، ولكن حين نضيف اليها حالة جزئية أخرى مماثلة يقوى في ظننا أن ظاهرة التمدد بالحرارة عامة ، فاذا لاحظنا التمدد في حالة ثالثة مماثلة أيضا تأكد ظننا بالتعميم نتيجة لتجمع ثلاث قرائن ، وهكذا تيزداد القرائن كلما ازدادت

الحالات التي نستقرؤها ، وبالتـالي يزداد ظننـا بالقـانون العـام حتى نصل الى القطع به .

ونحن هنا نسمي كل دليل يقوم على أساس القسرائن الناقصة ويستمد قوته من تجمع تلك القرائن « دليلًا استقرائياً » .

ومن أمثلة الدليل الاستقرائي بهذا المعنى الذي نريده هنا « التواتر » وهو أن يخبرك عدد كبير جداً من الناس بحادثة راوها بأعينهم ، فأنت حين تسمع الخبر من أحدهم تحتمل صدقه ولكنك لا تجزم بدلك فتعتبر خبره قرينة ناقصة على وقوع الحادثة ، فأذا سمعت الخبر نفسه من شخص آخر تقرين في نفسك احتمال وقوع الحادثة نتيجة لاجتماع قرينتين ، وهكذا يظل احتمال وقوع الحادثة ينمو ويكبر كلها جاء مخبر جديد عنها حتى يصل الى درجة العلم .

وقد نطلق على الدليل الاستقرائي بالمعنى الذي حددناه اسم « الدليل الاحتمالي » أو « الدليل القائم على حساب الاحتمالات » لأن الدليل الاستقرائي لما كان مرده في التحليل العلمي الى عملية تجميع القرائن فهو يتضمن قياس قوة الاحتمال الناتج عن كل قرينة وجمع القوى الاحتمالية لمجموع القرائن وفقاً لقوانين سوف نشير اليها في الحلقات المقبلة وقياس تلك القوى الاحتمالية وجمعها هو ما يسمى بحساب الاحتمالات وحيث ان الدليل الاستقرائي يتضمن ويعتمد عليه فهو يقوم على أساس حساب الاحتمالات.

وسوف نتحدث فيها يهلي عن دور المدليل الاستقرائي في استنباط الأحكام وذلك في فصلين .

### القصل الأول

### الاستقراء في الاحكام

من ألوان الدليل الاستقرائي أن ندرس عدداً كبيراً من الأحكام الشرعية فنجد أنها تشترك جميعاً في اتجاه واحد، فنكتشف قاعدة عامة في التشريع الإسلامي عن طريقها.

ولنذكر على سبيل المثال لهذا الدليل محاولة ذكرها الفقيه الشيخ يوسف البحراني في كتابيه الحدائق والدرر النجفية تستهدف إثبات قاعدة عامة عن طريق الاستقراء ، وتلك القاعدة العامة هي القاعدة القائلة بمعذورية الجاهل ، أي إن كل جاهل اذا ارتكب خطأ نتيجة لجهله بالحكم الشرعي فلا تترتب على ذلك الخطأ تبعة . وقد استدل الفقيه البحراني على هذه القاعدة بحالات كثيرة في الفقه ثبت شرعاً أن الجاهل بالحكم معذور فيها ، واستكشف عن طريق استقراء تلك الحالات القاعدة القائلة فيها ، واستكشف عن طريق استقراء تلك الحالات القاعدة القائلة في جميع الحالات .

وتلك الحالات التي أقام عليها الفقيه البحراني استقراءه واستنتاجه للقاعدة العامة هي الحالات التي نصت عليها الأدلة التالية :

(أولاً) ما دلَّ من الشرع في أحكمام الحج على أن الجاهل معذور ، فمن لبس \_ وهمو محرم \_ شوباً لا يجموز له لبسمه جهملا منه بمالحكم لا شيء عليه .

( وثانياً ) ما دلَّ في أحكام الصوم على أن الجاهل معذور ، فمن صام في السفر وهو لا يدري أن الصوم في السفر غير جائز صبح صومه ولا شيء علمه

( وشالثاً ) ما دلَّ في أحكام النكاح على أن الجاهل معذور ، فمن تزوج امرأة في عدتها جهلاً منه بحرمة ذلك لم تحرم عليه بالحرمة المؤبدة نظراً الى هله ، بل كان له أن يتزوجها من جديد بعد انتهاء عدتها .

( ورابعاً ) ما دلَّ في أحكام الحدود على أن الجاهنل معدور ، فمن شرب الخمر جهلًا منه بحرمته لا يحد .

( وخمامساً ) مما بدلَّ في أحكام الصلاة على أن من صلى أربعاً وهمو مسافر جهلًا منه بوجوب القصر صحت صلاته ولم يجب عليه القضاء .

فكل حالة من هذه الحالات قرينة إثبات ناقصة بالنسبة الى القاعدة العامة القائلة بمعذورية الجاهل شرعاً في جميع الحالات . وبتجمع تلك القرائن يقوى في نفس الفقيه احتمال القاعدة العامة ووثوقه بها .

ومثال آخر: وهو أنا حين نربد أن نعرف اشتمال الاقتصاد الاسلامي على القاعدة القائلة: إن العمل في الشروات الطبيعية أساس للملكية، قد نستعرض حالات عديدة من العمل ثبت أن العمل فيها أساس للملكية، فنستنج من استقراء تلك الحالات صحة القاعدة العامة، إذ نرى مثلاً أن العمل في إحياء الارض ينتج ملكيتها، والعمل في إحياء المعدن ينتج ملكيته، والعمل في حيازة الماء ينتج ملكيته، والعمل في اصطياد الطائر ينتج ملكيته، فنستدل باستقراء هذه الحالات على قاعدة عامة في الاقتصاد الاسلامي، وهي أن العمل في الثروات الطبيعية أساس الملكة.

وموقفنا من الاستقراء يتلخص في التمييز بين القطعي منه وغيره ، فاذا كان قطعياً \_ أي أدى الى القطع بالحكم الشرعي \_ فهو حجة ، لأنه يصبح دليلاً قطعياً ويستمد حجيته من حجية القطع ، واذا لم يكن قطعياً فلا حجية فيه مها كانت قوة الاحتمال الناجمة عنه ، لأننا عرفنا سابقاً أن كل دليل غير قطعي ليس حجة ما لم يحكم الشارع بحجيته ، والشارع لم

يحكم بحجية الاستقراء الذي لا يؤدي الى العلم.

القياس خطوة من الاستقراء :ههه ------

وقد تؤخذ خطوة واحدة من خطوات الاستقراء ويكتفى بها في الاستدلال كها اذا اكتفينا بحالة واحدة من الحالات التي أقام صاحب الحدائق عليها استقراءه وجعلنا منها دليلاً على كون الجاهل معذوراً في سائر الحالات الأخرى . ويسمى هذا به « القياس » عند أبي حنيفة وغيره من فقهاء السنة الذين يكتفون في الاستدلال على ثبوت حكم لموضوع بثبوت حكم من نفس النوع على موضوع واحد مشابه له ، ولا يكلفون أنفسهم بتبع موضوعات مشابهة عديدة واستقراء حالات كثيرة . فبينها كان الاستقراء يكلفنا بملاحظة حالات كثيرة يعذر فيها الجاهل لكي نصل الى القاعدة العامة القائلة : « إن كل جاهل معذور » ، لا يكلفنها القياس الحنفي إلا بملاحظة حالة واحدة واتخاذها دليلا على إثبات حكم من نفس النوع لهسائر الحالات الاخرى .

وما دام الاستقراء ليس حجة ما لم يحصل منه القبطع بالحكم الشرعي فمن الطبيعي أن لا يكون القياس حجة ، لأنه خطوة من الاستقراء فصلت عن سائر الخطوات .

# الفصل الثاني صحم المسلمان الم

كان الدليل الاستقرائي الذي درسناه في الفصل السابق يشتمل على استقراء عدد من الأحكام الخاصة واستنتاج حكم عام منها ، فالحكم العام يكتشف بالاستقراء مباشرة ، ولهذا نطلق عليه اسم « الدليل الاستقرائي المباشر » .

ويـوجد قسم آخر من الدليـل الاستقرائي ، وسو الدليـل الاستقرائي غير المباشر ، ونريد به أن نستـدل بالاستقراء لا على الحكم مباشرة بـل على وجـود دليل لفظي يدل بـدوره على الحكم الشـرعي ، ففي هـذا الاستقراء نكتشف بصورة مباشرة الدليل اللفظي ، وبعد اكتشاف الـدليل اللفظي عن طريق الاستقراء نثبت الحكم الشرعي بذلك الدليل اللفظي .

ومثال ذلك « التواتر » ، فقد عرفنا سابقاً أن التواتر دليل استقرائي يقوم على أساس تجميع القرائن ، فاذا أخبرنا عدد كبير من الرواة بنص عن المعصوم عليه السلام أصبح النص متواتراً ، وحينئذ نستدل بالتواتر بوصفه دليلًا استقرائياً على صدور ذلك الكلام من المعصوم (ع) ـ أي على الدليل اللفظي ـ ثم نستدل بالدليل اللفظي ـ أي بذلك الكلام الثابت صدوره من المعصوم (ع) بالتواتر ـ على الحكم الشرعي الذي يدلُ عليه .

الاجماع والشهرة : ٠٠٠ ------

اذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق يدلُّ على هذا الوجوب لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها : أحدهما أن يكون قد استند في فتواه الى دليل لفظي مثلا بصورة صحيحة ، والآخر أن يكون مخطئاً في فتواه . وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معاً فهي قريشة إثبات ناقصة .

فاذا أضفنا اليها فتوى فقيه أخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا ، كبر احتمال وجود دليل لفظي يبدلُّ على الحكم نتيجة لاجتماع قبرينتون ناقصتين ، وحين ينضم الى الفقيهاين فقيه ثالث نزداد ميلاً الى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي . وهكذا نزداد ميلًا الى الاعتقاد بذلك كلها ازداد عدد الفقهاء المفتين بوجوب الخمس في المعادن ، فاذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعاً على هذه الفتوى سمي ذلك « إجماعاً » ، واذا كانوا يشكلون الأكثرية فقط سمي ذلك « شهرة » .

فالإجماع والشهرة على ضوء مفهومنا الخاص عن المدليل الاستقرائي دليلان استقرائيان على وجود دليل مسبق على الحكم قام على أساسه الاجماع أو الشهرة .

وحكم الاجماع والشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط وأصبح الاجماع والشهرة حجة ، واذا لم يحصل العلم بسبب الاجماع أو الشهرة فلا اعتبار بها .

الخبر: \*\*\*

الخبر هو نقل شيء عن المعصوم (ع) استناداً الى الحس كما يصنع الرواة، إذ ينقلون نصوصاً سمعوها من المعصوم (ع) بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ويعتبر الخبر قرينة إثبات ناقصة ، لأننا اذا سمعنا شخصاً ينقل شيئا عن المعصوم عليه السلام احتملنا صدقه واحتملنا كذبه ، فيكون قرينة إثبات ناقصة ، وتزداد قوة الإثبات اذا نقل شخص آخر نفس الشيء عن المعصوم (ع) أيضا نتيجة لاجتماع قرينتين . وهكلذا يكبر احتمال الصدق كلما كثر المخبرون حتى يحصل الجزم ، فيسمى الخبر « متواتراً » .

وكما يكبر احتمال الصدق بسبب زيادة عدد المخبرين كذلك يكبر بسبب نوعية المخبر ، فالمخبر الواحد يزداد احتمال صدقه كلما ازداد اطلاعنا على دينه وورعه وانتباهه .

وحكم الخبر أنه اذا ازداد احتمال صدقه الى درجة شارفت على القطع كان حجة ، سواء نشأت زيادة احتمال الصدق فيه من كثرة عدد

المخبرين أو من خصائص الورع والنزاهة في المخبر الواحد، وأما اذا لم يؤد الحبر الى القطع فيجب أن يلاحظ الراوي، فإن كان ثقة اخذنا بروايته ولو لم نقطع بصحتها، لأن الشارع جعل خبر الثقة حجة، ولكن هذه الحجية ثابتة ضمن شروط لا مجال هنا لتفصيلها. واذا لم يكن الراوي ثقة فلا يؤخذ بروايته ولا يجوز إدخالها في عملية الاستنباط.

سيرة المتشرعة هي السلوك العام للمتدينين في عصر التشريع من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة ، أو على عدم دفع الخمس من الميراث .

وهذا السلوك العام اذا حلناه الى مفرداته ولاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة ، نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة عن صدور بيان شرعي يقرر ذلك السلوك ، لأننا نحتمل استناد هذا السلوك الى البيان الشرعي ، وإن كنا نحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح . فاذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مشلاً في يوم الجمعة ازدادت قوة الاثبات .

وهكذا تكبر قوة الإثبات حتى تصل الى درجة كبيرة ، عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكاً عاماً يتبعه جهرة المتدينيين في عصر التشريع ، إذ يبدو من المؤكد حينشذ أن سلوك هؤلاء جميعاً لم ينشأ عن خطأ أوغفلة أو تسامح ، لأن الخطأ والغفلة والتسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك ، وليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعاً . وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند الى بيان شرعي يدلُّ على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة وعدم وجوب الخمس في الميراث . ولأجل هذا نعتبر سيرة

المتشرعة دليلًا استقرائياً كالاجماع والشهرة ، وهي في الغالب تؤدي الى الجيزم بالبيان الشرعي ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الآن . ومتى كانت كذلك فهي حجة ، وأما اذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها .

السيرة العقلائية: ٥٠٠ ----

وهناك نوع آخر من السيرة يطلق عليه في علم الأصول اسم ( السيرة العقلائية ». والسيرة العقلائية عبارة عن ميل عام عند العقلاء - المتدينين وغيرهم .. نحو سلوك معين دون ان يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل . ومثال ذلك : الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم .

وفي هذا الضوء نعرف ان السيرة العقلائية تختلف عن سيسرة المتشرعة ، فان سيرة المتشرعة التي درسناها آنفاً كانت وليدة البيان الشرعي ولهذا تعتبر كاشفة عنه ، واما السيرة العقلائية فمردها ـ كها عرفنا - الى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين لا كنتيجة لبيان شرعي بل نتيجة لمختلف العوامل والمؤثرات الاخرى التي تتكيف وفقاً لها ميول العقلاء وتصرفاتهم ، ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة ، لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل .

وعلى هذا الأساس يتضع ان طريقة الاستدلال التي كنا نستخدمها في سيرة المتشرعة لا بمكننا استعمالها في السيرة العقلائية ، فقد كنا في سيرة المتشرعة نكتشف عن طريق السيرة البيان الشرعي اللذي ادى الى قيامها بوصفها نتيجة للبيان الشرعي وناشئة عنه ، اذ لم يكن من المحتمل ان يتغق المتشرعة جميعاً على اداء صلاة الظهر في يوم الجمعة مثلاً دون ان يكون هناك بيان شرعي يدلُّ على ذلك . واما الميل العام اللذي تمثله السيرة العقلائية فهو ليس ناشئاً عن البيان الشرعي ولا ناتجاً عن دوافع دينية ليتاح

لنا ان نكتشف عن طريقه وجود بيان شرعي ادَّى الى تكونه وقيامه .

ولأجل هذا يجب ان ننهج في الاستدلال بـالسيرة العقـلائية نهجـاً آخر يختلف عن نهجنا في الاستدلال بسيرة المتشرعة .

## ويمكننا تلخيص هذا المتهج فيها يلي :

إن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارمسة ذلك السلوك ، فاذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم تسردع عن الانسياق معه كشف سكوتها هذا عن رضاها بذلك السلوك وانسجامه مع التشريع الاسلامي . ومثال ذلك : سكوت الشريعة عن الميل الغام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم وعدم ردعها عنه ، فان ذلك يُدلُّ على انها تقرُّ هذه الطريقة في فهم الكلام وتوافق على اعتبار الظهور حجة وقاعدة لتفسير الفاظ الكتاب والسنة ، والا لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه في نطاقها الشرعي .

والاستدلال بالسيرة العقلائية يقوم على اساس تجميع القرائن - كيا رأينا سابقاً في سيرة المتشرعة ايضاً - لأننا اذا حللنا السيرة العقلائية الى مفرداتها وجدنا ان الميل العام عند العقلاء نحو سلوك معين - كالأخد بالظهور مثلاً - يعبر عن ميول متشابهة عند عدد كثير من الأفراد تشكل بجموعها ميلا عاما ، وحين ناخذ فردا من اولئك الافراد الذين يميلون الى الاخذ بالظهور مثلاً ونلاحظ سكوت المولى عنه وعدم ردعه له عن الجري وفق ميله ، يمكننا ان نعتبر سكوت المولى هذا قرينة ناقصة على حجية الظهور عند المولى ، لأن من المحتمل ان يكون هذا السكوت نتيجة لرضا المولى وموافقته ، وهذا يعني الحجية . ومن المحتمل في نفس الوقت ايضاً ان لا يكون السكوت ناتجاً عن رضا المولى بالأخذ بالظهور وانما سكت عن المبب خاص نظير ان يكون المولى قد اطلع على ان هذا الفرد لا يرتدع عن العمل على وفق ميله ولو ردعه فتركه وشأنه ، او ان المولى قد اطلع عن العمل على وفق ميله ولو ردعه فتركه وشأنه ، او ان المولى قد اطلع عن العمل على وفق ميله ولو ردعه فتركه وشأنه ، او ان المولى قد اطلع عن العمل على وفق ميله ولو ردعه فتركه وشأنه ، او ان المولى قد اطلع عن العمل على وفق ميله ولو ردعه فتركه وشأنه ، او ان المولى قد اطلع عن العمل على وفق ميله ولو ردعه فتركه وشأنه ، او ان المولى قد اطلع عن العمل على وفق ميله ولو ردعه فتركه وشأنه ، او ان المولى قد اطلع عن العمل على وفق ميله ولو ردعه فتركه وشأنه ، او ان المولى قد اطلع عن العمل على وفق ميله ولو ردعه فتركه وشأنه ، او ان المولى قد اطلع عن العمل على وفق ميله ولو ردعه فتركه وشائه ولو ردعه فتركه وشائه ولو ردعه فتركه وثور المولى قد العلم على المؤلى قد العلم على المؤلى قد الملع على المؤلى قد المؤلى قد الملع على المؤلى قد المؤلى قد المؤلى قد المؤلى قد المؤلى ا

على ان هذا الفرد سوف لن يجري على وفق ميله ولن يأخذ بالظهود في الدليل الشرعي دون سؤال من الشارع ، او ان هذا الفرد لن يصادف ظهور في النطاق الشرعي ليحاول الأخذ به وفقاً لميله . . . الى غير ذلك من الأمور التي يمكن ان تفسر سكوت المولى عن ذلك الفرد وتجعل منه قريئة ناقصة لا كاملة على رضا المولى ، ولكن اذا أضيف الى ذلك فرد آخر له نفس الميل وسكت عنه المولى فيقوى احتمال الرضا لاجتماع قريئتين ، وهكذا يكبر هذا الاحتمال حتى يؤدي الى العلم حين يوجد ميل عام ويسكت عنه المولى .





# ٤ ـ التعارض بين الادلة

بعد ان استعرضنا الأدلة التي يمكن ان تساهم في عملية الاستنباط بأقسامها الثلاثة يتحتم علينا ان ندرس موقف عملية الاستنباط منها اذا وجد بينها تعارض ، كما اذا دلَّ دليل على وجوب شيء مثلا ودلَّ دليل آخر على نفى ذلك الوجوب ، فما هى الوظيفة العامة للفقيه في هذه الحالة ؟ .

والتعارض على قسمين: لأنه يوجد تارة في نطاق الدليل اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم، واخرى بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر ـ استقرائي او برهاني ـ او بين دليلين من غير الأدلة اللفظية

وسوف نتحدث عن كل من القسمين في فصل:

# الفصل الأول

في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيها يلي عدداً منها :

١ - من المستحيل ان يوجد كالامان للمعصوم يكشف كل منها بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم اللذي يكشف عنه الكلام الآخر ، لأن التعارض بين كالامين صريحين من هذا القبيل يؤدي الى وقوع المعصوم في التناقض ، وهو مستحيل .

Y ـ قد يكون احد الكلامين الصادرين من المعصوم صريحاً وقطعياً ، ويدلُّ الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام . ومشاله : ان يقول النبي (ص) في نص مشلا : « يجوز للصائم ان يسرتمس في الماء حال صومه » ويقول في نص آخر : « لا تسرتمس في الماء وانت بصائم » ، فالنص الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم ، والنص الشاني يشتمل على صيغة نهي ، وهي تدل بظهورها على الحرمة ، لأن الحرمة هي اقرب المعاني الى صيغة النهي وان امكن استعمالها في الكراهة بجازاً ، فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول في الإباحة وظهور النص الشاني في الحرمة ، لأن الاباحة والحرمة لا يجتمعان . وفي هذه الحالة يجب الأخذ الحرمة ، لأن الاباحة والحرمة لا يجتمعان . وفي هذه الحالة يجب الأخذ الكلام الصريح القطعي ، لأنه يؤدي الى العلم بالحكم الشرعي ، فنفسر الكلام الأخر على ضوئه ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الاباحة ، وعلى هذا الأساس يتبع على المن الحرمة في استنباطه قاعدة عامة ، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة اذا عمارضه دليل آخر يدلُ على الحرمة او الوجوب بصيغة نهي او امر ، لأن الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريح غالباً .

٣ قد يكون موضوع الحكم الذي يدلُّ عليه احد الكلامين اضيق نطاقاً واخص دائرةً من موضوع الحكم الذي يبدلُ عليه الكلام الآخر. ومثاله ان يقال في نص: « الرباحرام » ويقال في نص آخر: « الربابين الوالد وولده مباح » فالحرمة التي يدلُّ عليها النص الأول موضوعها عام، لأنها تمنع باطلاقها عن التعامل الربوي مع ايُّ شخص، والاباحة في النص الثاني موضوعها خاص، لأنها تسمح بالربابين الوالد وولده

خاصة ، وفي هذه الحالمة نقدم النص الثناني على الأول ، لأنه يعتبر بموصفه اخص موضوعاً من الأول قرينة عليه ، بدليل ان المتكلم لمو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول فقال : « الربا في التعامل مع ايَّ شخص حرام ، ولا بناس بنه بين الوالمد وولده » لأبطل الخناص مفعول العام وظهره في العموم .

وقد عرفنا سابقاً ان القرينة تقدم على ذي القرينة ، سواء كانت متصلة او منفصلة .

ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصاً للعام اذا كان عمومه ثابتاً بأداة من ادوات العموم ، وتقييداً له اذا كان عمومه ثابتاً بالاطلاق وعدم ذكر القيد . ويسمى الخاص في الحالة الأولى « محصصاً » وفي الحالة الشانية « مقيداً » .

وعـلى هذا الأسـاس يتبع الفقيـه في الاستنبـاط قـاعــدة عـامــة ، وهي الاخذ بالمخصص والمقيد وتقديمها على العام والمطلق .

\$ - وقد يكون احد الكلامين دالاً على ثبوت حكم لموضوع ، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع . ومثاله ان يقال في نص « يجب الحج على المستطيع » ويقال في نص آخر : « المدين ليس مستطيعاً » ، فالنص الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع ، والنص الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين ، فيؤخذ بالثاني ويسمى « حاكماً » ويسمى الدليل الأول « محكوماً » .

٥ ـ اذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قبطعي ، ولا ما يصلح ان يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصاً لمه او مقيداً او حاكماً عليه ، فلا يجوز العمل بأي واحد من النصين المتعارضين ، لأنها على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .

#### الفصل الثاني

# في التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر

وحمالة التعمارض بين دليسل لفظي ودليسل من نموع آخم او دليلين من غير الأدلة اللفظية ، لها قواعد ايضا نشير اليها ضمن النقاط التالية :

١ ـ الدليل اللفظي القطعي لا يمكن ان يعارضه دليل برهاني او استقرائي قطعي ، لأن دليلا من هذا القبيل اذا عارض نصاً صريحاً من المعصوم عليه السلام ادى ذلك الى تكذيب المعصوم (ع) وتخطئته ، وهو مستحيل . ولهذا يقول علماء الشريعة : إن من المستحيل ان بوجد اي تعارض بين النصوص الشرعة الصريحة وادلة العقل القطعية .

وهسله الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب ، بعل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة ، فإنها جميعاً تنفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع احكام العقل القطعية اطلاقاً . وبذلك تتميز الشريعة الاسلامية عن الأديان الأخرى المحرفة التي تعيش الآن على وجه الأرض ، فإنها زاخرة بالتناقضات التي تتعارض مع صريح العقل السليم . ولهذا نشأت في المسيحية مشلاً مشكلة الدين والعقل ، وإن الانسان كيف يتاح له الاعتقاد بها معاً على تناقضها ، بينا يقوم العقل في الاسلام بدور الرسول الباطني ، وتحتم الشريعة ان يقوم الاعتقاد باصولها على اساس العقل وترفض اخذها على سبيل التقليد .

٢ - اذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظياً ولا قطعياً قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة ، واما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي الى القطع . ومثاله ان يدلُّ النص على ان الجاهل

بأحكام الزكاة ليس معذوراً ، وبدلُ الاستقراء غير القطعي الذي نقلناه سابقاً عن الفقيه البحراني على القاعدة العامة القائلة بمعذورية الجاهل في جميع الحالات .

٣- اذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعباً برهانياً او استقرائياً قدم العقلي على اللفظي ، لأن العقلي يؤدي الى العلم بالحكم الشرعي ، واما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور ، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع اذا لم نعلم ببطلانه ، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بان الدليل اللفظي لم يرد المعصوم (ع) منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل ، فلا مجال للأخذ بالظهور .

٤ - اذا تعارض دليلان من غير الأدلمة اللفظية فمن المستحيل ان يكون كلاهما قطعياً ، لأن ذلك يؤدي الى التناقض ، وإنما قد يكون احدهما قطعياً دون الآخر ، فيؤخذ بالدليل القطعي .





### النوع الثاني

### العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على اساس الاصل العملي

استعراضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط القائم على اساس الدليل ، فدرسنا اقسام الأدلة وخصائصها وميزنا بين الحجة منها وغيرها . ونريد الآن ان ندرس العناصر المشتركة في حالة اخرى من الاستنباط ، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدلُّ على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولاً لديه ، فيتجه البحث في هذه الحالة الى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلاً عن اكتشاف نفس الحكم .

ومثال ذلك : حالة الفقيه تجاه التدخين ، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعاً منذ البدء ، ونتجه اولاً الى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي ، فلا نجد دليلاً من هذا القبيل ويبقى حكم التدخين مجهولاً لدينا لا ندري أحرمة هو ام إباحة ؟ وحينئذ نتساءل ما هو الموقف العملي اللذي يتحتم علينا ان نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول ، هل يتحتم علينا ان

نحت اط فنجتنب عن التدخين ، لأن من المحتمل ان يكون التشدخيين حراماً ؟ ، او لا يجب الاحتياط بل نكون في حرية وسعة ما دمنا لا نعلم بالحرمة ؟ .

هذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ، ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية بسوصفها عنساصر مشتسركة في عمليسة الاستنباط . وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن :

#### ١ ـ القاعدة العملية الاساسية

ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال « هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول ؟ » لا بد لنا ان نسرجع الى المصدر الذي يفرض علينا اطاعة الشارع ، ونلاحظ ان هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة ، او يسمح لنا بترك الاحتياط واستعمال الدخان مثلاً ما دامت حرمته لم تثبت بدليل ؟ .

ولكي نرجع الى المصدر الذي يفرض علينا اطاعة المولى سبحانه لا بد لنا ان نحده ، فيا هو المصدر الذي يفرض علينا اطاعة الشارع ، وعب ان نستفتيه في موقفنا هذا ؟ والجواب ان هذا المصدر هو العقل ، لأن الانسان يدرك بعقله ان لله سبحانه حق الطاعة على عبيده ، وعلى اماس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الانسان بوجوب اطاعة الشارع لكي يؤدي اليه حقه فنحن اذن نطيع الله تعالى ونمتثل احكام الشريعة ، لأن العقل يفرض علينا ذلك لا لأن الشارع امرنا بإطاعته ، والا لأعدنا السؤال مرة اخرى ولماذا نمتثل امر الشارع لنا بإطاعة اوامره ؟ وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله ؟ وهكذا حتى نصل الى حكم العقل بوجوب الاطاعة القائم على اساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه بوجوب الاطاعة الله سبحانه

وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على اساس ادراكه لحق الطاعة فيجب الرجوع الى العقل في تحديد الجواب على ذلك السؤال الاسساسي « همل يجب علينا الاحتياط تجاه الحكم المجهبول او لا ؟ » ، ويتحتم علينا عندثل ان ندرس حق البطاعة الذي يدركه العقل ويقيم على اساسه حكمه بوجوب اطاعة الشارع وندرس حدود هذا الحق فهل هو حق اله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط ـ بعنى ان الله سبحانه ليس له حق البطاعة على الانسان الا في التكاليف التي يعلم بها واما التكاليف التي يشك فيها ولا علم له بها فلا يمتد اليها حق الطاعة ـ او ان حق الطاعة كها يشركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه ايضا في نطاق التكاليف المحتملة . بعنى ان من حق الله على الانسان ان يبطيعه في التكاليف المعلومة المحتملة ، فاذا علم بتكليف كان من حق الله عليه ان يمتثله واذا احتمل والمحتملة ، فاذا علم بتكليف كان من حق الله عليه ان يحتمل حرمته او يفعل ما تكليفاً كان من حق الله عليه ان يحتاط فيترك ما يحتمل حرمته او يفعل ما يحتمل وجوبه ـ .

وهكذا يتضح ان الموقف العملي في حالة عندم وجدان المدليل يجب ان يحدد على ضوء ما نعرفه من حق الطاعة وحدوده ومدى شموله .

والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة ، فإن العقل يدرك ان للمولى على الانسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب بل في التكاليف المحتملة ايضاً ، ما لم يثبت بدليل ان المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل الى الدرجة التي تدعو الى إلزام المكلف بالاحتياط .

وهذا يعني ان الاصل بصورة مبدئية كلها احتملنا حرمة او وجوباً هو ان نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه نتيجة لامتداد حق الطاعة الى التكاليف المحتملة. ولا نخرج عن هذا الاصل الا اذا ثبت بالدليل ان الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل الى الدرجة التي تفرض

الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط ، فإن الانسان يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل .

فالاحتياط إذن واجب عقلاً في موارد الشك ، ويسمى هذا الموجوب اصالة الاحتياط او اصالة الاشتغال ـ اي اشتغال ذمة الانسان بالتكليف المحتمل ـ ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف ان الشارع يرضى بترك الاحتياط .

وهكذا تكون اصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية .

ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين ايماناً منهم بان الأصل في المكلف ان لا يكبون مسؤولاً عن التكاليف المشكوكة ولو احتصل اهميتها بمدرجة كبيرة ، ويرى هؤلاء الأعلام ان العقل هو اللي يحكم بنفي المسؤولية ، لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على شالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل اليه ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم « قاعدة قبح العقاب بلا بيان » او « البراءة العقلية » ، اي ان العقل يحكم بان عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح ، وما دام المكلف مأموناً من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط .

ولكن لكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة المولى تعالى المكلف على مغالفة التكليف المشكوك او لا ؟ يجب ان نعرف حدود حق الطاعة الثابت للمولى تعالى ، فاذا كان هذا الحق بشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف اهميتها بدرجة كبيرة - كما عرفنا - فلا يكون عقاب المولى للمكلف اذا خالفها قبيحاً ، لأنه بمخالفتها يضرط في حق مولاه فيستحق العقاب فالقاعدة الأولية اذن هي اصالة الاحتياط .

#### ٧ .. القاعدة العملية الثانوية

وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية الى قاعدة عملية ثانوية ، وهي اصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط . والسبب في هذا الانقلاب انا علمنا عن طريق البيان الشرعي ان الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة الى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف ، بل يرضى بسرك الاحتياط . والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة ، من اهمها المنص النبوي القائل : « رفع عن امتي ما لا يعلمون » .

وهكذا اصبحت القاعدة العملية هي عندم وجوب الاحتياط بدلاً عن وجوبه ، واصالة البراءة بدلاً عن اصالة الاشتغال .

وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء ، لأن النص النبوي مطلق ، ويسمى الشك في الوجوب بـ « الشبهة الوجوبية » والشك في الحرمة بـ « الشبهة التحريمية » كما تشمل القاعدة ايضا الشك مهما كان سببه . ولأجل هذا نتمسك بالبراءة اذا شككنا في التكليف ، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح الحكم العام الذي جعله الشارع ، او من عدم العلم بوجود موضوع الحكم . ومثال الأول : شكنا في وجوب صلاة العيد او في حسرمة التدخين ، فإن هذا الشك ناتيج عن عدم العلم بالجعل الشرعي ، ويسمى بالشبهة الحكمية . ومثال الثاني : شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر بالشبهة الحكمية ، ومثال الشائي : شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر عدم العلم بالجعل الشرعي ، لأننا علم العلم الشرعي ، لأننا من عدم العلم بالجعل الشرعي ، لأننا عدم العلم بتحقق موضوع الحكم وتسمى الشبهة « موضوعية » .

### ٣ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالي

غهيل : \*\*\* \_\_\_\_\_

قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة ، وقد تشك في سفره لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك « الأكبر أو الأصغر » قد سافر فعلاً إلى مكة ، وقد تشك في سفرهما معاً ولا تدري هل سافر وأحد منها إلى مكة أو لا ؟ .

فهانه حالات ثالات ، ويطلق على الحالة الأولى اسم « العلم التفصيلي » لأنك في الحالة الأولى تعلم ان اخاك الأكبر قلد سافر الى مكة ، وليس للديك في هذه الحقيقة اي تسردد او غموض ، فلهاذا كان العلم تفصيلياً . ويطلق على الحالة الثانية اسم « العلم الاجمالي » ، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين : احدهما عنصر الوضوح ، والآخر عنصر الخفاء ، فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن احد اخويك قد سافر فعلاً ، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة ، وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ ، لأنك لا تدري ان المسافر هل هو اخوك الأكبر او الأصغر ، ولهذا تسمى هذه الحالة بـ « العلم الاجمالي » ، فهي علم لأنك لا تشك في سفر احد اخويك ، وهي اجمال وشك لأنك لا تدري اي اخويك قد سافر . ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر قلم علم طرفاً للعلم الاجمالي ، لأنك تعلم ان احدهما لا على سبيل التعيين قد وقع بالفعل .

وافضل صيغة لخوية تمثل هيكل العلم الاجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي « إما وإما » اذ تقول في المثال المتقدم : « سافر اما اخي الأكبر واما اخي الأصغر » فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح

والعلم ، وجمانب التردد اللذي تصوره كلمة « إما » يمثل عنصر الخفاء والشك وكلها امكن استخدام صيغة من هذا القبيل دلَّ ذلك على وجود علم اجمالي في نفوسنا .

ويطلق على الحالة الشائنة اسم « الشك الابتدائي » او « البدوي » او « الساذج » ، وهو شك محض غير ممتزج بأيِّ لون من العلم ، ويسمى بالشك الابتدائي او البدوي تمييزاً له عن الشك في طرف العلم الاجمالي ، لأن الشك في طرف العلم الاجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه ، فأنت تشك في ان المسافر هل هو الحول الاكبر او الحول الاصغر نتيجة لعلمك بان احدهما لا على التعيين قد سافر حتماً ، واما الشك في الحالة الشالئة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق .

وهذه الحالات الشلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي ، فوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة فوجوب صلاة الظهر الصبح معلوم تفصيلاً ، ووجوب صلاة الظهر او الجمعة في ذلك مشكوك شكاً ناتجاً عن العلم الاجمالي بوجوب الظهر او الجمعة في ذلك اليوم ، ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الاجمالي . وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية ، واما امثلة الحالات الشلاث من الشبهة الموضوعية فيمكن توضيحها في و الماء » ، فأنت اذا رأيت قطرة من دم تقع في كأس من ماء تعلم علماً تفصيلياً بنجاسة ذلك الماء ، واما اذا رأيت القطرة تقع في احد كأسين ولم تستطع ان تميز الكاس الذي وقعت رأيت القطرة تقع في احد كأسين ولم تستطع ان تميز الكاس الذي وقعت فيه بالضبط فينشأ لديك علم إجمالي بنجاسة احد الكاسين ويصبح كل واحد منها طرفاً للعلم الإجمالي ، وقد لا تكون متأكداً من ان هناك قطرة دم لا في هذا الكأس ولا في ذاك ، فيكون الشك في النجاسة عندئذ شكاً ابتدائياً ساذجاً .

ونحن في حمديثنا عن القاعدة العملية الشانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة ، اي حالة الشك الساذج

الذي لم يقترن بالعلم الاجمالي . والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الاجمالي ، اي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة ، وهذا يعني اننا درسنا الشك بصورته الساذجة وندرسه الآن بعد ان نضيف اليه عنصراً جديداً وهو العلم الاجمالي ، فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك الساذج او لا ؟ .

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الاجمالي الى علم باحد الأمرين وشك في هذا وشك في ذاك . ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب احد الأمرين وسلاة الظهر أو صلاة الجمعة »، ونشك في وجوب الظهر كها نشك في وجوب الجمعة ، والعلم بوجوب احد الأمرين ـ بوصفه علماً ـ يشمله مبدأ حجية العلم الذي درسناه في بحث سابق ، فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معاً ـ الظهر والجمعة - ، لأننا لو تركناهما معاً لخالفنا علمنا بوجوب احد الأمرين ، والعلم حجة عقلاً في جميع الأحوال سواء كان اجمالياً أو تفصيلياً .

ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي ـ لا ببوت الحجية للعلم باحد الأمرين فحسب ـ بل يؤمن ايضاً بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معاً ، كما لا يمكن للشارع ان ينتسزع الحجية من العلم التفصيلي ويسرخص في مخالفته وفقاً للمبدأ الأصولي المتقدم الذكر في بحث حجية القطع القائل باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع .

واما كل واحد من طرفي العلم الاجمالي ـ اي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده ـ فهو تكليف مشكوك وليس معلوماً . وقد يبدو لأول وهلة ان بالإمكان ان تشمله القاعدة العملية الثانوية ، اي اصالة

البراءة النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة ، لأن كل واحد من الطرفين تكلف مشكوك .

ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الإجمالي ، بعدليل ان شمولها لكلا الطرفين معاً يؤدي الى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركها معاً ، وهذا يتعارض مع حجية العلم بوجوب احد الأمرين ، لأن حجية هذا العلم تفرض علينا ان نأتي بأحد الأمرين على اقل تقدير .

فلو حكم الشارع بالبراءة في كمل من السطرفين لكمان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم ، وقد مرَّ بنا ان الرأي الأصولي السائد يؤمن باستحالة ترخيص الشارع في مخالفة العلم ولو كمان إجمالياً وعمدم امكان انتزاع الحجية منه .

وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الأخر ... وان لم يؤد الى الترخيص في ترك الأمرين معاً لكنه غير ممكن ايضاً ، لأننا نتساءل حينشذ اي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الأخر ، وسوف نجد انا لا غلك مبرراً لترجيح اي من الطرفين على الأخر ، لأن صلة القاعدة بها واحدة . وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية « اصالة البراءة » لأي واحد من الطرفين ، ويعني هذا ان كل طرف من اطراف العلم الاجمالي يظل مندرجاً ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله .

وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك الابتدائي والشك الناتيج عن العلم الأجمالي ، فالأول يدخل في نطاق القاصدة الثانوية وهي اصالة البراءة والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي اصالة الاحتياط .

وفي ضوء ذلك تعرف ان الواجب عليشا عقلاً في موارد العلم الاجمالي

هو الإتيان بكلا الطرفين ـ اي الظهر والجمعة في المثال السابق ـ ، لأن كلاً منها داخل في نطاق أصالة الاحتياط . ويطلق في علم الأصول على الاتيان بالطرفين معا اسم « الموافقة القطعية » ، لأن المكلف عند إتيانه بها معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى ، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم « المخالفة القطعية » . واما الاتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم « الموافقة الاحتمالية » و « المخالفة الاحتمالية » لأن المكلف في هذه الحالة ، محتمل انه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالقه .

انحلال العلم الاجمالي: ٥٥٥ -----

اذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجساً وقد يكون احدها نجساً فقط ولكنك تعلم على ايً حال بأنها ليسا طاهرين معاً، فينشأ في نفسك علم اجمالي بنجاسة احد الكأسين لا على سبيل التعيين. فاذا اتفق لك بعد ذلك ان اكتشفت نجاسة في احد الكأسين وعلمت ان هذا الكأس المعين نجس، فسوف ينزول في رأي كثير من الأصوليين علمك الاجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي، لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالاً بنجاسة احد الكأسين لا على سبيل التعيين، بيل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علماً تفصيلياً وتشك في نجاسة الآخر. ولأجل بنجاسة ذلك الكأس المعين علماً تفصيلياً وتشك في نجاسة الآخر، ولأجل بنجاسة ذلك الكأس المعين علماً تقول: واما هذا نجس او ذاك ، بل هذا وإما وما وه فلا يمكنك ان تقول: واما هذا نجس او ذاك ، بل هذا نجس جزماً وذاك لا تدري بنجاسته. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بنجاسته. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي البدوي في الآخر ، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين اصبحت معلومة البدوي في الآخر اصبحت مشكوكة شكاً ابتدائياً بعد ان زال العلم الاجمالي ، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية وتجري بالنسبة الى اللهما الإجمالي ، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية وتجري بالنسبة الى اللهما النها من الحجية وتجري بالنسبة الى اللهما النهصية وتجري بالنسبة الى اللهما النهصيلي ، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية وتجري بالنسبة الى النها الن

الشك الابتدائي أصالة البراءة ، اي القاعدة العملية الشانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي .

عرفنا ان الشك اذا كان ابتدائياً حكمت فيه القاعدة العملية الشانوية القائلة بأصالة البراءة ، واذا كان مقترناً بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العملية الأولية .

وقد يخفى احياناً نوع الشك فلا يعلم أهو من الشك الابتدائي او من الشك المقترن بالعلم الاجمالي ـ او الناتج عنه بتعبير آخر ـ ؟ ومن هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يسميها الأصوليون ، وهي ان يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من اجزاء كالصلاة ونعلم باشتمال العملية على تسعة اجزاء معينة ونشك في اشتمالها على جزء عاشر ولا يوجد دليل يثبت او ينفي ، ففي هذه الحالة يحاول الفقيه ان يحدد الموقف العملي فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فياتي بالتسعة ويضيف اليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤدياً للواجب على كل تقدير ؟ أو يكفيه الاتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه ؟ .

وللأصوليين جوابان غتلفان على هذا السؤال يمثل كل منهما اتجاهاً في تفسير الموقف ، فأحد الاتجاهين يقبول بوجبوب الاحتياط تبطبيقاً للقاعدة العملية الأولية ، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الاجالي ، وهذا العلم الاجالي هو علم المكلف بان الشارع اوجب مركباً ما ولا يدري أهبو المركب من تسعة او المركب من عشرة اي من تلك التسعة بإضافة واحد ؟ .

والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية بوصف شكاً ابتدائياً غير مقترن بالعلم الإجمالي ، لأن ذلك العلم الاجمالي الذي يزعمه اصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي ، وهو

علم المكلف بوجوب التسعة على ايً حال ، لأنها واجبة سبواء كان معها جزء عاشر او لا ، فهذا العلم التفصيلي يؤدي الى انحلال ذلك العلم الاجمالي ، ولهذا لا يمكن ان نستعمل الصيغة اللغبوية التي تعبّر عن العلم الاجمالي ، فلا يمكن القبول بأنا نعلم إما بوجوب التسعة او بوجوب العشرة ، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على ايً حال ونشك في وجوب العاشر . وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكاً ابتدائياً بعد انحلال العلم الاجمالي فتجري البراءة .

والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب تبعاً لتفصيلات لا مجال للتوسيع فيها .

# 3 ... Iلاستصحاب

على ضوء ما سبق نعرف ان أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي .

ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة ، وهو ما يطلق عليه الاصوليون اسم « الاستصحاب » . ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عملياً بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه . ومثاله : انا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر ، فاذا اصابه شيء متنجس نشك في بقاء طهارته ، لأننا لا نعلم ان الماء هل تنجس بإصابة المتنجس له او لا ؟ وكذلك نحن على يقين مشلا بالطهارة بعد الوضوء ونشك في بقاء هذه الطهارة اذا حصل الإغهاء ، لأننا لا نعلم ان الاغهاء هل ينقض الطهارة او لا ؟ والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عملياً بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها ، وهي طهارة الماء في المثال الاول والطهارة من الحدث في المثال الثاني .

ومعنى الالتزام عملياً بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية ، فاذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلاً كما اذا كانت الطهارة باقية ، واذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلاً كما اذا كان الوجوب باقياً .

والدليل على الاستصحاب هو قول الامام الصادق عليه السلام: « لا ينقض اليقين ابدأ بالشك » .

ونستخلص من ذلك ان كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشيء او لا والشك في بقائه ثانيً يجري فيها الاستصحاب .

الحالة السابقة المتيقنة : \*\*\*

عرفنا ان وجود حالمة سابقة متيقنة شرط اساسي لجريان الاستصحاب، والحالة السابقة قد تكون حكماً عاماً نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم التشريعي ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي، فتكون الشبهة حكمية، ويجري الاستحصاب في نفس الحكم. ومثاله: حكم الشارع بطهارة الماء فنحن نعلم بهذا الحكم العام في الشريعة ونشك في حدوده ولا ندري هل يمتد الحكم بالطهارة بعد اصابة المتنجس للهاء ايضا او لا ؟ فنستصحب طهارة الماء

وقد تكون الحالة السابقة شيئاً من اشياء العالم التكبويني ، نعلم بوجوده سابقاً ولا ندري باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعي ، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم . ومشاله : ان نكون على يقين بأن عامراً عادل وبالتالي يجوز الإئتمام به ، ثم نشك في بقاء عدالته فنستصحب العدالة فيه بوصفها موضوعاً لجواز الائتمام .

ومثال آخر : ان يكون المكلف على يقين بأن الشوب نجس ولم يغسل بالماء ، ولا ندري هل غسل بالماء بعد ذلك وزالت نجاسته او لا ؟

فنستصحب عدم غسله بالماء ، وبالتالي نثبت بقاء النجاسة .

وهكذا نعرف ان الحالة السابقة التي نستصحبها قد تنتسب الى العالم التشريعي ، وذلك اذا كنا على يقين بحكم عام ونشك في حدوده المفروضة له في جعله الشرعي وتعتبر الشبهة شبهة حكمية ويسمى الاستصحاب به الاستصحاب الحكمي » ، وقد تنتسب الحالة السابقة التي نستصحبها الى العالم التكويني ، وذلك اذا كنا على يقين بوجود موضوع الحكم الشرعي ونشك في بقائمه وتعتبر الشبهة شبهة موضوعية ، ويسمى الاستصحاب به الاستصحاب الموضوعي » .

ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية .

الشك في البقاء : \*\*\* والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب .

ويقسم الأصوليون الشك في البقاء الى قسمين تبعاً لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها ، لأن الحالة السابقة قد تكنون قابلة بعطبيعتها للامتداد زمانياً وانما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي ادى الى ارتفاعها . ومثال ذلك : طهارة الماء ، فإن طهارة ألماء تستمر بطبيعتها وتمتد اذا لم يتدخل عامل خارجي ، وانما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف ، وهو اصابة المتنجس للهاء . وكمذلك نجاسة الشوب ، فإن الشوب اذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يتوجد عامل خارجي وهو الغسل ، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بد و الشك في الرافع و . وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانياً ، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معينً ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف . ومثاله :

نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم اذا شك الصائم في بقاء النهار ، فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانياً فالشك في بقائمه لا ينتج غن احتمال وجود عامل خارجي وانحا هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاده لطاقته وقدرت على البقاء . ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل به الشك في المقتضي ، ، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء .

ويسوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريبان الاستصحباب اذا كبان الشبك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي ويخصه بحالات الشك في الرافع .

وحدة الموضوع في الاستصحاب : \* \* حسست

ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع ، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصباً على نفس الحالة التي كنا على يقين بها فلا يجري الاستصحاب . مثلاً : أذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخاراً وشككنا في نجاسة هذا البخار ، لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء وما نشك فعلاً في نجاسته هو البخار والبخار غير الماء ، فلم يكن مصب اليقين والشك واحداً .





#### التعارض بين الاصول

ويواجهنا بعد دراسة الأصول العملية السؤال التالي: ماذا يصنع الفقيه اذا اختلف حكم الاستصحاب عن حكم أصل البراءة ؟ ومثاله: أنا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب الى غياب الحمرة ، ففي هذه الحالة تتوفر اركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب او لا والشك في بقائه ثانياً ، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عملياً ببقاء الوجوب .

ومن ناحية اخرى نلاحظ ان الحالة تندرج ضمن نطاق اصل البراءة ، لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الاجمالي ، واصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عملياً ، فبأي الاصلين ناخذ ؟ والجواب انا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة ، وهذا متفق عليه بين الأصوليين ، والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك ان دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة ، لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل « رفع ما لا يعلمون » وموضوعه كل ما لا يعلم ،

ودليل الاستصحاب هو النص القائل « لا ينقض اليقين ابداً بالشك » ، وبالتدقيق في النصين نلاحظ ان دليل الاستصحاب يلغي الشك ويفترض كأنَّ اليقين باقي على حاله ، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة . ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن ان نستند الى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوباً مشكوكاً ، لأن الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوماً ، فيكون دليل الاستصحاب حاكماً على دليل البراءة ، لأنه ينفي موضوع البراءة .





#### أحكام تعارض النوعين

استعرضنا حتى الآن نوعين من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط: احدهما العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على اساس الدليل، والآخر العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على اساس الأصل العملي. وقد عرفنا ان العناصر من النوع الأول تشكل ادلة على تعيين الحكم الشرعي، والعناصر من النوع الثاني تشكل قواعد عملية لتعيين الموقف العملي تجاه الحكم المجهول.

ووجود نوعين من العناصر على هذا الشكل يدعو الى البحث عن موقف الفقيه عند افتراض وقوع التعارض بينها ، كها اذا دل دليل على ان الحكم الشرعي هو الوجوب مثلاً وكان اصل البراءة أو الاستصحاب يقتضى الرخصة .

والحقيقة أن الدليل اذا كان قبطعياً فالتعارض غير متصور عقلًا بينه وبين الأصل ، لأن الدليل القبطعي على الوجنوب مثلا يؤدي الى العلم بالحكم الشرعي ، ومنع العلم بالحكم الشرعي لا بجال للاستنباد الى ايً

قاعدة عملية لأن القواعد العملية انما تجري في ظرف الشك ، اذ قد عرفنا سابقاً ان أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم والاستصحاب موضوعه ان نشك في بقاء ما كنا على يقين منه ، فاذا كان الدليل قطعياً لم يبق موضوع لمذه الأصول والقواعد العملية .

وانما يمكن افتراض لمون من التعارض بين الدليل والأصل اذا لم يكن الدليل قطعياً ، كما اذا دل خبر الثقة على الموجوب او الحرمة موخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلاً وكان أصل البراءة من ناحية اخرى يموسع ويسرخص . ومثاله : خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم ، فان هذه الحرمة اذا لاحظناها من ناحية الخبس فهي حكم شرعي قد قام عليه المدليل الطني الحجة ، واذا لاحظناها بوصفها تكليفاً غير معلوم نجد ان دليل البراءة مرفع ما لا يعلمون يشملها فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على اساس المدليل الطني أو على أساس الأصل العملي ؟ . ويسمي الأصوليون المدليل الطني بالأمارة ، ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات والأصول .

ولا شك في هذه الحالة للدى علماء الأصول في تقليم خبر الثقة وما اليه من الأدلة الظنية المعتبرة على اصل البراءة ونحوه من الأصول العملية ، لأن الدليل النظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعي بنفي موضوع الأصل ولا يبقي مجالاً لأي قاعدة عملية ، فكذلك الدليل الظني الذي اسند اليه الشارع نفس الدور وامرنا باتخاذه دليلاً ، ولهذا بقال عادة : إن الأمارة حاكمة على الأصول العملية .

# الفهرس

| الموضوع المصفحة                                |
|------------------------------------------------|
| المعالم الجديدة للاصول                         |
|                                                |
| كلمة المؤلف                                    |
| القسم الأول: المدخل الى علم الاصول             |
| تعريف علم الاصول                               |
| تمهيد ۱۱ تهيد                                  |
| تعريف علم الاصول١٤                             |
| موضوع علم الاصول                               |
| علم الاصول منطق الفقه                          |
| أهمية علم الاصول في عملية الاستنباط            |
| الاصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق ٢٢       |
| التفاعل بين الفكر الاصولي والفكر الفقهي ٢٥     |
| نماذج من الاسئلة التي يجيب عليها علم الاصول ٢٧ |
| جواز عملية الاستنباط ٢٨                        |
| المسائل الرئيسية للاثبات في علم الاصول ٣٦٠٠٠٠٠ |

| الصفحة | الموضو ع |
|--------|----------|
|        |          |

|    | البيان الشرعي                                     |
|----|---------------------------------------------------|
| 44 | الإدراك العقلي الإدراك العقلي                     |
|    | الاتجاهات المتعارضة في الادراك العقلي             |
|    | ١ ـ المعركة ضد استغلال العقل                      |
|    | القول بالتصويب                                    |
|    | رد الفعل المعاكس في النطاق السني                  |
|    | ٢ ـ المعركة الى صف العقل ٢                        |
| ٥٢ | تاريخ علم الاصول                                  |
| ٥٢ | مولد علم الأصول                                   |
| ٥٧ | الحاجة الى علم الأصول تاريخية                     |
| ٦. | التصنيف في علم الأصول                             |
|    | تطور علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي |
| ۸۲ | الوقوف النسبي للعلم                               |
| ٧٤ | ابن ادريس يصف فترة التوقف                         |
| ۷٥ | تجدد الحياة والحركة في البحث العلمي               |
|    | صاحب السرائر الى صاحب المعالم                     |
| ۸۲ | الصدمة التي مني بها علم الاصول                    |
| ۸٥ | الجذور المزعومة للحركة الاخبارية                  |
| ۸γ | اتجاه التأليف في تلك الفترة                       |
|    | البحث الاصولي في تلك الفترة                       |
| ٩. | انتصار علم الاصول وظهور مدرسة جديدة               |
|    | نص يصور الصراع مع الحركة الاخبارية                |
|    | استخلاص                                           |
| 90 | مصادر الالهام للفكر الاصولي                       |

| الصفحة                     | الموضوع                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1                          | عطاء الفكر الاصولي وأبداعه                |
| 1.8                        | الحكم الشرعي وتقسيمه                      |
|                            | تقسيم الحكم الى تكليفي ووضعي              |
|                            | أقسام الحكم التكليفي                      |
| لم الاصول                  | القسم الثاني : بحوث عا                    |
| 111                        | تنويع البحث                               |
| 117                        | العنصر المشترك بين النوعين                |
| القائم على أساس الدليل ١١٦ | النوع الاول العناصر المشتركة في الاستنباط |
| 117                        | مَهِيد مُهِيد                             |
| 11V                        | تقسيم البحث                               |
| 111                        | ١١ الدليل اللفظى١                         |
|                            | مّهيك مُهيك                               |
| 119                        | ما هو الوضع والعلاقة اللغوية ؟            |
|                            | ما هو الاستعمال؟                          |
| ١٢٥                        | الحقيقة والمجاز                           |
|                            | قد ينقلب المجاز حقيقة                     |
| 177                        | تصنيف اللغة                               |
| ١٢٨                        | هيئة الجملة                               |
| 144                        | الرابطة التامة والرابطة الناقصة .         |
|                            | المدلول اللغوي والمدلول النفسي            |
|                            | الجملة الخبرية والجملة الإنشائية .        |
|                            | الظهور اللفظي                             |
| 140                        | تقسيم البحث                               |

| Ä | الصفح                                         | الموضوع            |
|---|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1 | ِلَ فِي تحديد ظهور الدليل اللفظي٣٦            | الفصل الاو         |
| 1 | يغة الأمر                                     | ۱ ـ صو             |
| 1 | بغة النهي                                     |                    |
| ١ | طلاقطلاق                                      | ¥1-4               |
| ١ | إت العموم                                     | <b>غ</b> ــ أدو    |
| ١ | ة الشوط                                       | <b>ه</b> ـ أداة    |
| ١ | ، في حجية الظهور١٤٦                           | الفصل الثاني       |
| 1 | لمطلوب في التفسير                             | ما هو ا            |
| ١ | حال المتكلم                                   | ظهور -             |
| 1 | لظهور                                         | حجية ا             |
| • | و حجية الظهور على الأدلة اللفظية ١٤٩          | تطبيقات            |
| • | المتصلة والمنفصلة                             | القرينة            |
| , | ني                                            | ٢ ـ الدليل البرها: |
| • | 1et                                           | تمهيد              |
| ı | لعلاقات العقلية                               | دراسة ا            |
|   | القياسية القياسية                             | الطريقة            |
|   | 107                                           | •                  |
|   | ، في العلاقات القائمة بين نفس الاحكام ١٥٧     |                    |
|   | لتضاد بين الوجوب والحرمة١٥٧                   |                    |
|   | لمزم حرمة العقد فساده ؟                       |                    |
|   | في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه ١٦٠     |                    |
|   | الفعلية                                       |                    |
|   | الحكم ١٦١                                     | موضوع              |
|   | في العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه ١٦٢     | الفصل الثالث       |
|   | ، في العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات ١٦٣ | الفصل الرابع       |
|   |                                               |                    |

الموضوع

| 771   | الفصل الخامس في العلاقات القائمة في داخل الحكم المواحد                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178   | ٣ ـ الدليل الاستقرائي                                                                                          |
|       | عهيد                                                                                                           |
| ١٧٠   | الفصل الاول الاستقراء في الاحكام                                                                               |
| 177   | القياس خطوة من الاستقراء                                                                                       |
| 177   | الفصل الثاني الدليل الاستقرائي غير المباشر                                                                     |
|       | الإجماع والشهرة                                                                                                |
| 178   | الخبر                                                                                                          |
|       | سيرة المنشرعة                                                                                                  |
| 177   | السيرة العقلائية                                                                                               |
| 144   | <b>٤ _ التعارض بين الادلة</b>                                                                                  |
|       | الفصل الاول في التعارض بين الدليلين اللفظيين                                                                   |
|       | الفصل الثاني في التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر                                                            |
|       | النوع الثاني العنباصر المشتركة في الاستنبياط القائم عبلي أسباس                                                 |
| 112   | الاصل العملي                                                                                                   |
|       | عَهْدَ عَلَى الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ |
| ۱۸۰   | ١ ـ القاعدة العملية الاساسية                                                                                   |
| ۸۸    | ٢ ـ القاعدة العملية الثانوية                                                                                   |
| 114   | ٣ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالي                                                                                |
|       | منجزية العلم الإجمالي                                                                                          |
| 194   | انحلال العلم الاجمالي                                                                                          |
| 3 P f | موارد التردد                                                                                                   |
|       | ٤ الاستصنجاب                                                                                                   |
|       | वंद्या व्यापा वापी                                                                                             |

| الصمحة                                  | الموضوع              |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 14V                                     | الشك في البقاء       |
| الاستصحاب١٩٨                            | وحدة الموضوع في      |
| 199                                     | التعادض به ني الاصول |
| Y+1                                     | احكام تعارض النوعين  |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | •                    |



#### كلمة الختام

هذا آخر ما أردنا استعراضه من بحوث ضمن الحدود التي وضعناها لهذه الحلقة . وبذلك تكتمل في ذهن الطالب تصورات علمية عامة عن العناصر المشتركة بالدرجة التي تؤهله لدراستها على مستوى ارفع في الحلقة الآتية .

والحمل الله اولاً وآخراً ، ومنه نستمد التوفيق لما يحب ويسرضى ، انه ولي الإحسان وهو على كل شيء قدير .





